# المراد ال

مسائل فقمية و فوائد تربوية

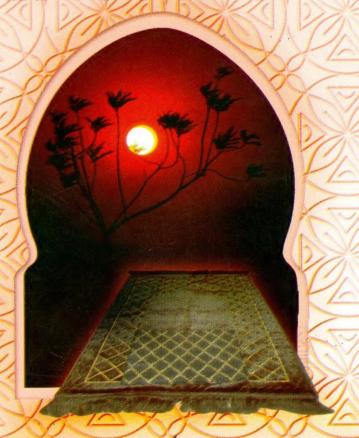

تأكيف المعرف بن المراط المراط المراطن المراطن المراط المراط المراط المراط المراط المراطن المرطن المرطن المرطن المرطن المراطن المراطن المرطن المرطن المرطن المرطن المر



U004201436 (JUE)

# صلاة الاستخارة سائل فقهية وفوائد تربوية

تأليف عقيل بن سالم الشهري





# إهداء

أهدي ثواب الكتاب بالحلاسه وأقابه إلى من لا يفرحني شيء بعده موجود ولا يحزنني شيء بعده مفقود إلى والدي يرحمه الله

سائلاً الله الذي فرض حب الوالدين ..

ألى يتقبله مني ...

ح ) داركنوزإشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر

الشمري، عقيل سالم

صلاة الاستخارة (مسائل فقهية، وفوائد تربوية)/عقيل

سالم الشمري - الرياض ١٤٣١هـ.

۸۰ ص ۱۷ × ۲۶سم

ردمک: ۲-۱۰-۵۰۸-۳۰۲-۸۷۸

أ- العنوان

١- صلاة الاستخارة

1541/15.4

دیوی ۲۵۲,۲۹

رقم الإيداع: ١٤٣١/٨٤٠٢

ردمک: ۲-۱۰-۵۰۵۸-۲۰۳۸

جميع حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣١هـ – ٢٠١٠م

# داركنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص.ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧ هاتف: ٤٧٤٢٤٥٨ – ٤٧٧٣٩٥٩ – ٤٧٩٤٣٥٤ فاكس: ٤٧٨٧١٤٠



E-mail: eshbelia@hotmail.com

#### المقدمة

الحمد لله ر ، العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين...
و بعد:

فقد امتن الله علينا بإنزاله القرآن العظيم، فيه شفاء للقلوب من أسقامها، وتزكية للنفوس عن أدرانها، وأنزل معه السنة النبوية تبياناً له، فلا يشقى من تمسك بهما، ولا يخاف من اهتدى بهما، ولما كان عمود ذلك يقوم على التدبر والتأمل، وإعمال الفكر، وإعادة النظر، حتى يجول القلب في ملكوت الحكمة، فيقتنص من أوابدها، ويغوص لتحصيل دررها وجواهرها، فقد أنكر الله على من أهمل ذلك قائلا له: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ

واستجابة لأمر الله في التدبر والتأمل في وحيه، والسنة النبوية من وحيه تعالى، فقد عقدت العزم على التأمل والتدبر والاستنباط في بعض الأحاديث النبوية، وقد جمعت من ذلك ما يكون بداية طريق ارتسمته لنفسي، ومن ذلك قراءة حديث الاستخارة والغوص في معانية، وحداني لذلك أمران:

الأول: تطبيق عملي لمشروعي في استنباطات من السنة النبوية.

الثاني: اختصاص حديث الاستخارة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، حتى كأنه يعلمهم السورة من القرآن، وهذا يقتضي الإعادة والتكرار والمدارسة حتى يحفظوه.

ولا شك أن هذا يسترعي الاستغراب، ويستدعي الانتباه إلى وجود أسرار إيهانية اختص بها دعاء الاستخارة عن غيره من الأدعية.

ومع صغر البحث إلا أني أحببت تقسيمه إلى قسمين، هما:

القسم الأول: المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة، وفيه إحدى و شرون مسألة:

المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الاستخارة.

المسألة الثانية: أصل مشر وعيتها.

المسألة الثالثة: حكم صلاة الاستخارة.

المسألة الرابعة: ما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة؟

المسألة الخامسة: هل تؤدى صلاة الاستخارة في وقت النهي؟

المسألة السادسة: متى تبدأ نية صلاة الاستخارة؟

المسألة السابعة: عدد ركعات صلاة الاستخارة.

المسألة الثامنة: ماذا يُقرأ في صلاة الاستخارة؟

المسألة التاسعة: متى يقال دعاء الاستخارة؟

المسألة العاشرة: ما يفعله من لم يحفظ دعاء الاستخارة:

المسألة الحادية عشرة: هل يستحب البدء في الدعاء بالحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟

المسألة الثانية عشرة: هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة؟

المسألة الثالثة عشرة: ماذا يفعل المسلم بعد صلاة الاستخارة؟

المسألة الرابعة عشرة: هل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أو يصح تداخلها مع غيرها من الصلوات؟

المسألة الخامسة عشرة: هل تصح النيابة في صلاة الاستخارة؟

المسألة السادسة عشرة: أنواع صلاة الاستخارة.

المسألة السابعة عشرة: هل يصبح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة؟

المسألة الثامنة عشرة: ما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها؟

المسألة التاسعة عشرة: هل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية؟

المسألة العشرون: أيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة؟

المسألة الحادية والعشرون: مما قيل في الاستخارة.

القسم الثاني: الفوائد التربوية من دعاء صلاة الاستخارة، وفيه: ثهانون فائدة.

ولقد ترسخ لدي قناعة بحاجة السنة النبوية إلى زيادة نظر وتدقيق واستنباط أحكام وفوائد، أو ما يصح تسميته (تثوير السنة)(١).

ولئن خدمها سلفنا الصالح بالتمحيص والتدقيق والتخريج، وبيان الشاذ من الألفاظ من غيرها، فقد كان لهم جهد واضح في الاستنباط، وكتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر نموذج فريد في ذلك، كان بالإمكان أن يُحتذى حذوه في بقية كتب السنة النبوية.

وأسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبله مني، وأن يجعله في ميزان حسناتي ووالدي يرحمه الله، وألا يحرمه أجري وأجر جميع أعمالي، وأشكر الأخ الفاضل/ خليف بن هيشان العنزي على جهده في إخراج هذا الكتاب، وعنائه في ترتيبه وقراءته وفهرسته، سائلاً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عقيل بن سالم الشمري عضو الدعوة والإرشاد بحضر الباطن ageel001@yahoo.com

 <sup>(1)</sup> هذا المصطلح مأخوذ من قول ابن مسعود ﷺ موقوفاً: (من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن). أخرجه البيهقي في الشعب ٢/ ٣٣١، والطبراني في الكبير ٩/ ١٣٥.

# القسم الأول

المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة



## القسم الأول

# المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة

صلاة الاستخارة لا تختلف عن أنواع الصلاة الأخرى من حيث الشروط والأركان والواجبات والمستحبات، إلا أن هناك أحكاماً تخصها، ومن ذلك ما يلي:

المسألة الأولى: الأحاديث الواردة في الاستخارة.

ورد في الاستخارة عدة أحاديث، وهي كالتالي:

١ - حديث جابر السيخة :

عن جابر والله القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم السورة من القرآن يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة؛ ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان أمري، أو قال: ويسمي حاجته).

أخرجه: البخاري في عدة مواضع (١١٠٩) (٢٣٤٥) (٢٦٩٠)، وأبو داود (١٥٣٨) والترمذي (٤٨٠) والنسائي (٣٢٥٣) وابن ماجه (١٣٨٣) وأحمد (٣٤٤) وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال عن ابن المنكدر عن جابر به.

وأنكر الإمام أحمد رواية ابن أبي الموال فقال: وروي عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره، وهو منكر (١).

<sup>(1)</sup> الكامل في الضعفاء ٤/ ٣٠٧.

ورده ابن عدي بقوله: وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي علي عدي بقوله: وقد روى حديث الاستخارة غير واحد من أصحاب النبي كما رواه بن أبي الموال (١)، أي أن للحديث شواهد، كما أن عبد الرحمن بن الموال وثقه جماعة من أهل العلم (٢)، والحديث هو العمدة في الباب.

#### ۲ - حدیث ابن مسعود ﴿ اللَّهُ :

عن عبد الله قال: علمنا رسول الله الاستخارة قال: (إذا أراد أحدكم أمراً فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك فذكره، ولم يقل: العظيم، وقدم قوله: وتعلم على قوله: وتقدر، وقال: فإن كان هذا الذي أريد خيراً في ديني وعاقبة أمري فيسره لي، وإن كان غير ذلك خيراً في فاقدر لي الخير حيث كان، يقول: ثم يعزم).

أخرجه الطبراني في الكبير (١٠٠١) من رواية صالح بن موسى الطلحي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، ورواه أيضا من طريق أخرى (١٣٠١) من طريق ابن أبي ليلى عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة.

#### ٣- حديث ابي ايوب ﴿ اللَّهُ :

عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله على قال: (أكتم الخطبة ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك ثم احمد ربك وجمده، ثم قل: اللهم إنك تقدر ولا أقدر الحديث إلى قوله الغيوب، وبعده فإن رأيت لي في فلانة تسميها باسمها خيراً في دنياي وآخري فاقض لي بها أو قال فاقدرها لي).

وفي لفظ: (خيراً لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدرها لي وإن كان غيرها خيراً لي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض لي ذلك).

<sup>(1)</sup> الكامل ٢٠٧/٤.

<sup>(2)</sup> انظر: الفتح ١١/ ١٨٣ وما بعدها.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠٧) من رواية الوليد بن أبي الوليد أن أيوب بن خالـد بن أبي أيوب حدثه عن أبيه.

وأيوب وخالد ذكرهما ابن حبان في الثقات.

#### ٤ - حديث ابي بكر ﴿ اللَّهُ .

عن أبي بكر الصديق الله أن النبي كان إذا أراد أمراً قال: (اللهم خر لي واختر لي). أخرجه: الترمذي (٥٩).

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث زنفل وهو ضعيف عند أهل الحديث.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي الله إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، وزنفل قد حدث عنه غير إنسان؛ إلا أنه لم يتابع على هذا الحديث، ولكن لما لم نحفظ هذا الكلام عن النبي الله إلا برواية زنفل لم نجد بداً من كتابته؛ ونبين العلة فيه (۱).

#### ٥- حديث ابي سعيد 🕮 .

عن أبي سعيد الخدري عن قال سمعت رسول الله عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري الله عن أمراً فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك) الحديث -على نحو حديث جابر - وقال في آخره: (ثم قدَّر لي الخير أينها كان لا حول ولا قوة إلا بالله).

أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٣٤٢)، والطبراني في الدعاء (١٣٠٤)، وابن حبان في صحيحه (٨٨٥) من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد بنحو حديث جابر.

<sup>(1)</sup> مسند اليزار ١/ ١٨٥.

٦- حديث سعد بن أبى وقاص عليه .

عن سعد رضاه بها قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بها قضى الله عز وجل).

أخرجه الترمذي (٢١٥١) و أحمد (١٤٤٤) والحاكم (١٩٩٠) من طريق إسهاعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبي حميد ويقال له أيضاً حماد بن أبي حميد، وهو إبراهيم المدني وليس هو بالقوي عند أهل الحديث.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (١١/ ١٨٤).

٧- حديث ابن عباس ﴿ عُنْكُمُّا.

٨- حديث ابن عمر المُلْكُلُكُ.

عن عبد الله بن عمر وابن عباس والمنطقة قالا: كان رسول الله يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن اللهم إني أستخيرك الحديث إلى آخر قوله علام الغيوب، وزاد بعده: (اللهم ما قضيت علي من قضاء فاجعل عاقبته إلى خير).

أخرجهما الطبراني في الكبير (١٣٠٥) وقال العيني: وإسناده ضعيف وفيه عبد الله بن هانئ متهم بالكذب(١).

٩ - حديث ابي هريرة ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

عن أبي هريرة ولى قال: قال رسول الله عن أبي هريرة ولى قال: قال رسول الله عن أبي هريرة ولى قال: اللهم إني أستخيرك فذكره ولم يقل العظيم وفي آخره ورضني بقدرك).

<sup>(1)</sup> عمدة القاري ۱۱/ ۳۸۰.

أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٠٦)، وابن حبان في صحيحه (٨٨٦) من طريق أبي الفضل بن العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه عن جده.

وقال ابن حبان: أبو الفضل اسمه شبل بن العلاء بن عبد الرحمن، مستقيم الأمر في الحديث.

وقد ضعفه ابن عدي فقال: حدَّث بأحاديث له غير محفوظة مناكير وأورد له هذا الحديث، وقال: إنه منكر لا يحدث به غير شبل.

۱۰ - حدیث انس النظائی .

عن أنس على مرفوعاً: (إذا أهممت بأمر فاستخر ربك سبعاً، ثم انظر إلى الذي يسبق في قلبك فإن الخير فيه).

أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٥١)، ولكنه لا يصح، قال الحافظ في الفتح (١٨/ ١٧١): ولو صح لكان المعتمد لكن إسناده واه جدالاً.

فنلاحظ أن صلاة الركعتين لم ترد إلا في حديث جابر ، وهو أصحها إسناداً، وأتمها سياقاً.

<sup>(1)</sup> الفتح ١٨/ ١٧١.

#### المسالة الثانية

# أهل مشروعيتها

من رحمة الله أن أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فبعثه يجدد لهم ملة أبيهم إبراهيم، وينشر توحيد الله وعبادته في الأرض، وكان أهل الجاهلية تبعاً لما هم عليه من الشرك؛ يقدمون على أمورهم ومصالحهم الدنيوية ويحجمون عنها بالاستقسام بالأزلام، وبتحريك الطيور والنظر إلى جهاتها.

فعوض الله المسلمين بركعتي الاستخارة، لما فيهما من التوكل على الله؛ وتفويض الأمر إليه؛ والرضا بقدر الله وقضائه.

فإذا هممت بأمر وأردت أن تعزم عليه بعد استشارة الناس فإنك تستخير.

وبعض العلماء يستقبح الاستخارة قبل الاستشارة ؛ لأنك إذا استخرت فلا تستشر أحداً بعد الله عز وجل، ولذلك قالوا: تكون الاستخارة هي آخر الأمر.

ويؤيد ذلك قوله عنده الاهتمام، ومعنى الأمر) أي: أن يكون عنده الاهتمام، ومعنى ذلك أنه قد وجد من مشورة الناس ومن حديث النفس ما يجعله يتردد.

وهذا أمر مستحسن؛ إلا أنه لا يعني عدم صحة الاستخارة لو تقدمت على استشارة غيره من المسلمين.

#### المسائة الثالثة

## حكم صلاة الاستخارة

أجمع العلماء على أن صلاة الاستخارة سنة (١)، وأوما الشوكاني في نيل الأوطار إلى الوجوب ولم يجزم به، والقول بالوجوب متجه على مذهب الظاهرية، لصراحة الأمر في قوله: (فليركع ركعتين)، ولكن يرد عليه أنه أمر معلق بقوله: (إذا هم أحدكم بالأمر) فليس هو أمرا مطلقاً.

## المسالة الرابعة

## ما هي الأمور التي تشرع لها صلاة الاستخارة؟

اختلف العلماء في الأمور التي تشرع لها الاستخارة على أقوال كما يلي:

القول الأول: يستخير المسلم في كل أمر، سواء كان أمراً دنيوياً أو دينياً:

أما أمور الدنيا: فبالاتفاق.

وأما أمور الدين: فلا يستخير في ذات الأمر الشرعي، وإنها فيها يحتف بـه مـن أحـوال، كأن يستخير في وقت العمرة، أو مقدار الوقف، أو غير ذلك.

وذلك لأن ذات الأمر الديني عما نهى الله عنه، أو أمر به، أو ندب إليه، أو كرهه؛ أو أباحه لا خيار فيه للعبد المؤمن، لأن العبادة مبناها على التسليم لشرع الله.

القول الثاني: يستخير المسلم في المباحات والمندوبات، أما الواجبات والمحرمات فلا يستخبر فيها (٢).

<sup>(1)</sup> الموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٢.

<sup>(2)</sup> حاشية الروض ٣/ ٢٢٠.

القول الثالث: يستخير فيها يتعلق بالمباحات والمشروعات، ليس في ذات المشروع أنه واجب أو مستحب، وإنها فيها يتعلق بالمباحات مثل الزواج، ومثل شراء المركوب، أو شراء البيت أو غير ذلك.

كذلك أيضاً ما يتعلق بالمشروعات كزمان السفر؛ وآلة السفر وغيرها(١).

والذي يظهر -والله أعلم-:

أن هناك أموراً متفق عليها، وهي كما يلي:

١ - اتفق العلماء على أنه لا يشرع الاستخارة في كل شيء من أمور الإنسان، كـأموره
 العبادية والحياتية ودقائق تصرفاته، لأنه لم يرد أن النبي عليها كان يستخير في كل شيء.

٢- اتفق العلماء على أنه لا يشرع للمسلم الاستخارة في ذات أمور العبادة، سواء
 الواجبات أو المحرمات، فلا يجوز أن يستخير في أداء أمر واجب، أو ترك فعل محرم.

٣- اتفق العلماء على أنه يشرع للمسلم الاستخارة فيها يحتف بالأمور المباحة من أحوال كزواج من فلانة، أو وقت سفر، أو تعيين وظيفة، أو تحديد منزل للشراء أو غير ذلك.

واختلفوا في عدة أمور:

١ - هل تشرع الاستخارة فيها ظهرت مصلحته للإنسان؟

٢- هل تشرع الاستخارة في المندوبات؟

والراجح -والله أعلم وأحكم-:

أن الاستخارة تشرع في كل شيء مما يستخار له، سواء ظهرت مصلحته للإنسان أم لا، وسواء كان مندوباً أو مباحاً، ويدل لذلك عموم قوله: (كان يعلمنا الاستخارة في كل الأمور) والمراد الأمور التي تعترينا وتحتاج للاستخارة.

<sup>(1)</sup> شرح الشيخ المشيقح على عمدة الطالب ٢/ ٢٣٥.

ومما ينبغي التنبيه عليه أن قوله على : (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع) تدل على الاستعجال بالاستخارة وعدم التباطؤ فيها.

# المسالة الخامسة هل تؤدى صلاة الإستخارة في وقت النهي؟

هذه المسألة تعرف بذوات الأسباب، ومؤداها: هل يجوز أداء ذوات الأسباب في وقت النهي؟ وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين (١):

القول الأول: جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي عند وجود أسبابها، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض الحنابلة، كأبي الخطاب، وابن عقيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، واستدلوا بها يلي:

١ - أن أحاديث النهي عن الصلاة من العام غير المحفوظ؛ لأنه قد دخله التخصيص
 بأحاديث أخرى، مثل:

- وبمثل إعادة الجماعة فيمن دخل مسجداً فوجد الناس يصلون وهو قد صلى، فإنه يصلي معهم، ولو كان الوقت نهياً، لحديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين؛ وفيه: (عن أبي ذر على قال: قال في رسول الله على: (كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فها تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة) (٣)، وغير ذلك عما دلت عليه السنة.

<sup>(1)</sup> منحة العلام ١/٩٥١ وما بعدها مختصر أ.

<sup>(2)</sup> رواه مسلم (٣١٤).

<sup>(3)</sup> أخرجه مسلم (١٤٩٧).

ومثل حديث صلاة الاستخارة وتحية المسجد فإنه عام في جميع الأوقات، محفوظ لم يدخله التخصيص، لقوله على : (فليركع ركعتين من غير الفريضة) فهذا لفظ عام، والقاعدة أن العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام الذي دخله التخصيص.

٢- أن ذوات الأسباب كصلاة الاستخارة وتحية المسجد مثلاً مقرونة بسبب، فلا تدخل في أحاديث النهي، كقوله على: (لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها)(١)، والذي يصلي لسبب لا يقال: إنه تحرى الصلاة، بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له.

القول الثاني: أنه لا يجوز فعل ذوات الأسباب من النوافل في أوقات النهي مطلقاً، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، وأحمد في المشهور عنه، واستدلوا:

١ - بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؛ لأن أحاديث النهي أقوى،
 فإنها قد بلغت حد التواتر، كما جزم بذلك الطحاوي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما.
 والراجح:

هو القول الأول ؛ لقوة دليله، يضاف إلى ذلك أن ذوات الأسباب تفوت بفوات أسبابها ومن ذلك صلاة الاستخارة فقد تفوت، والشريعة تتساهل فيها يفوت ولا يمكن استدراكه.

فعلى هذا يجوز للإنسان صلاة الاستخارة في وقت النهي، وتكون مخصوصة من عموم النهي. النهي.

<sup>(1)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٨٥)، ومسلم (١٩٦١).

#### المسالة السادسة

# متى تبدأ نية صلاة الاستخارة؟

وصورة المسألة: شخص صلى ركعتين نافلة مطلقة، ثم بدا له أثناء الصلاة أمرٌ من الأمور يستدعي صلاة الاستخارة، فهل يحق له أن ينوي أم لا؟

الذي يظهر لي -والله أعلم وأحكم- أن نية صلاة الاستخارة تكون قبل البدء فيها، ويدل لذلك ما يلي:

١ - قوله ﷺ في الحديث: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة)
 فلفظ الحديث مشعر باستقلال الاستخارة بنية خاصة لها تكون من بداية الصلاة.

٢- أن النية شرط، والشروط تكون قبل الأفعال.

وعلى هذا لا يصح لمن كان في صلاة أن ينوي الاستخارة داخل صلاته.

#### المسالة السابعة

#### عدد ركعات صلاة الاستخارة

اتفق العلماء على ثلاثة أمور هي:

الأول: اتفقوا على أنها لا تصح بركعة واحدة، وذلك لقول النبي عليه (فليركع ركعتين).

الثاني: اتفقوا على أن الأفضل أن تكون ركعتان، وذلك لأن لفظ الحديث نص عليها. الثالث: اتفقوا على أنها لا تكون وتراً، لأن الحديث نص على الشفع بقوله (فليركع ركعتين).

واختلفوا فيها زاد على الركعتين ولم يكن وتراً - كأن يصلي أربعاً - على قولين: القول الأول: لا تجوز الزيادة على الركعتين، وهو قول الجمهور، واستدلوا بها يلي:

١- أن الحديث نص على الركعتين فلا تجوز الزيادة على الحديث.

٢- أن العبادات مبناها على التوقيف، وقد ورد الدليل بأنها ركعتان فقط.

القول الثاني: جواز الزيادة على ركعتين، وهو قول الشافعية(١)، واستدلوا بها يلي:

١ - أن القول بالاقتصار على الركعتين غايته أنه احتجاج بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ضعيف كما في علم أصول الفقه.

٢- ذكر الركعتين في الحديث لا يعني عدم الزيادة، وإنها المراد منه بيان أقل عدد من
 صلاة الاستخارة؛ بحيث أنه لا يجوز النقصان عن ذلك، وليس المراد منع الزيادة.

والراجح -والله أعلم-:

هو الاقتصار على الركعتين وعدم الزيادة عليها، وذلك وقوفاً مع السنة النبوية، والنبي علمهم أصحابه كما يعلمهم والنبي علمهم أن صلاة الاستخارة كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن؛ فيبعد مع ذلك جوازها بأكثر من ذلك ولم يبينها لهم.

وليس ذكر الركعتين في حديث جابر على من باب مفهوم العدد، لأن مفهوم العدد أن يعلق الحكم على عدد معين (٢)، وإنها حديث جابر على من بيان الصفة فيلزم التقيد به.

<sup>(1)</sup> الدين الخالص ١/ ٢٥٥، والموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٣.

<sup>(2)</sup> إرشاد الفحول ٢/ ٤٤.

#### المسالة الثامنة

# ماذا يُقرأ في صلاة الاستخارة؟

للعلماء في ذلك تفصيل كما يلي:

١ - اتفق العلماء على أن صلاة الاستخارة كغيرها من الصلوات في ركنية الفاتحة،
 وسنية ما بعدها من السور.

٢- اتفق العلماء على أن أي سورة أو آية بعد الفاتحة فهو مجزئ.

واختلفوا في الأفضل في صلاة الاستخارة على أقوال هي(١١):

القول الأول: وقال به أكثر أهل العلم وهو أن الأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة:

- في الركعة الأولى (قل يا أيها الكافرون).

- في الركعة الثانية (قل هو الله أحد).

وعللوا ذلك: بأنه من الأنسب أن يقرأ سورتي الإخلاص ؛ لما فيهما من الرغبة لله، وإعلان توحيده، وبراءته من الشرك.

القول الثاني: وقال به بعض السلف وهو أن الأفضل أن يقرأ بعد الفاتحة:

- في الركعة الأولى: ﴿ وَرَبُّكَ سَخَلْقُ مَا يَشَآءُ وَتَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْحِيرَةَ شَبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: ٦٩،٦٨].
- في الركعة الثانية: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مَّ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أُومَن يَعْص ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

<sup>(1)</sup> الدين الخالص ١/ ٢٥٤، والموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٥.

وعللوا ذلك: لمناسبة الحال لهما.

والقول الثالث: وقال به الحنابلة وغيرهم وهو أنه لم يرد في القراءة دليل، فتبقى على إطلاقها، ويكون الأفضل بحسب ما يختاره المصلي.

والذي يظهر -والله أعلم-: أن الأمر في ذلك واسع.

#### المسالة التاسعة

#### متى يقال دعاء الاستخارة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الدعاء يقال قبل السلام، واستدلوا بها يلى:

١ - سياق الحديث، فإنه ذكر صلاة الركعتين ثم قال: "ثم ليقل" وهذه الصيغة في الأحاديث تدل على اتصال بين الدعاء والصلاة.

٢- أن ما قبل السلام موطن من مواطن الدعاء، كما دل عليه حديث ابن مسعود
 قضي وفيه: (ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)(١).

القول الثاني: أن الدعاء يقال بعد السلام، واستدل بما يلي:

- قوله على أن الدعاء بعد السلام، بدلالة حرف التراخي، فدل على أن الدعاء بعد السلام، بدلالة حرف التراخي (ثم).

القول الثالث: أن الأمر في ذلك واسع، ورجحه ابن تيمية (٢).

<sup>(1)</sup> متفق عليه: أخرجه البخاري (٨٣٥)، ومسلم (٩٢٧).

<sup>(2)</sup> الفتاوي ٢/ ٢٦٥.

والراجح -والله أعلم-:

أن الأمر في ذلك واسع لاحتمال الدليل، فالأمران متجهان، وإن كان الأولى أن يكون قبل السلام؛ لعموم الأحاديث الدالة على أن ما قبل السلام موطن من مواطن الدعاء.

#### المسائة العاشرة

#### ما يفعله من لم يحفظ دعاء الاستخارة

لا يخلو ذلك من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون ممن يعرف القراءة:

وفي هذه الحالة لا بأس له بقراءة الدعاء من ورقة أو كتاب، وتكون الحركة التي سيفعلها مغتفرة؛ لأنها لأجل مصلحة الصلاة، ومعلوم أن الحركة إن كانت لأجل الصلاة فلا حرج فيها، وعلى ذلك أدلة كثيرة.

الحالة الثانية: أن يكون ممن لا يعرف القراءة:

فلا بأس بأي دعاء يؤدي معنى الاستخارة، كأن يقول: اللهم خرلي، وغير ذلك.

#### المسائة الحادية عشرة

هل يستحب البدء في الدعاء بالحمد لله، والصلاة على النبي ﷺ؟

استحب ذلك النووي(١)، ولعله يستند إلى عمومات الأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بالحمد والصلاة على النبي عليها.

ولا شك أن الأفضل أن يقتصر على ما ورد عن النبي على ولا يزد على ذلك، وعمومات أدلة الدعاء يقدم عليها ما ورد في صلاة الاستخارة على وجه الخصوص.

<sup>(1)</sup> الأذكار ١٧٩.

## المسالة الثانية عشرة

## هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يشرع تكرار صلاة الاستخارة، واستدلوا بما يلي:

۱ - أن الذي ورد في السنة هو تحديدها بركعتين، كما هو نص الحديث، وعليه فلا يجوز تكرارها.

٢- أن المؤمن مطلوب منه أن يؤدي صلاة الاستخارة ولا ينتظر شيئا آخر، وإنها
 يمضي لفعله، وما يقدره الله بعد ذلك فهو خيرته لعبده، فلا حاجة لتكراره الاستخارة.

القول الثاني: لا بأس بتكرار الاستخارة، واستدلوا بها يلي:

١ - بها رواه مسلم عن ابن الزبير قوله في قصة هدم الكعبة: (إني مستخير ربي ثلاثاً)(١)
 وهو فعل صحابي وفي محفل من الصحابة ولم يعارض.

Y - ما رواه عبد الرزاق في مصنفه: أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن؛ فاستشار أصحاب رسول الله في ذلك؛ فأشاروا عليه أن يكتبها؛ فطفق يستخير الله فيها شهراً، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال: إني كنت أريد أن اكتب السنن وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتباً فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبداً (۲).

٣- روى ابن السني عن أنس مرفوعاً: (إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه) (٣).

<sup>(1)</sup> رواه مسلم (۱۳۳۳).

<sup>(2)</sup> المصنف ٢١/ ٢٥٧.

<sup>(3)</sup> أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (٥٥١)، ولكنه لا يصح، قال الحافظ في الفتح (١٨/ ١٧١): ولو صح لكان المعتمد لكن إسناده واه جداً.

٤- أن صلاة الاستخارة دعاء لله، وقد وردت الأحاديث بمشروعية تكرار الدعاء ثلاثا.

والراجح -والله أعلم-:

أن المسلم لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يتبين له شيء فيها يستخير ربه فيه، فهنا لا يشرع تكرارها.

الثانية: ألا يتبين له شيء، ولم ترتفع حيرته؛ فهنا يشرع له تكرارها لعموم الأدلة، ولفعل الصحابة المنطقة، أما ما رواه ابن السني فلا يحتج به.

#### المسالة الثالثة عشرة

# ماذا يفعل المسلم بعد هلإة الاستخارة'''؟

اختلفت أقوال العلماء فيها يفعله المسلم بعد صلاة الاستخارة، ولا تخلو أقوالهم من تداخل فيها بينها، ولعل السبب فيها يظهر لي هو خلو أحاديث صلاة الاستخارة من بيان للعلامات التي تعقب صلاة الاستخارة، وفيها يلي بعض الأقوال:

#### القول الأول:

أن المسلم بعد الاستخارة عليه ألا ينتظر شيئاً، وإنها يُقْدِم على ما يريد، فإن يسره الله له أو صده عنه فهذا اختيار الله له.

#### القول الثاني:

لا يخلو حال المسلم إذا أدى صلاة الاستخارة من أحد أمور ثلاثة، هي:

<sup>(1)</sup> ينظر: فتح الباري ١٨/ ١٧١، و الموسوعة الكويتية ٣/ ٢٤٦، وشرح الصقعبي لمنار السبيل ١/ ٩٤ وغير ذلك.

١ - أن يجد في نفسه نشاطاً وارتياحاً للعمل الذي تردد فيه، ويذهب عنه التردد، وفي
 هذه الحالة يشرع له أن يمضى في العمل.

٢- أن يجد في نفسه انصرافاً عن العمل، وعدم رغبة فيه، فيشرع له أن لا يمضي في العمل.

٣- أن لا يحصل له شعور جديد، بل يبقى متردداً، وفي هذه الحالة عليه أن يمضي في العمل؛ إذا ترجح له عقلا فائدة ذلك العمل، فإن الظن بالله أنه سيختار له ما هو خير.

#### القول الثالث:

إذا استخار الإنسان ربه فلا يخلو من أمرين:

١ - أن ينشرح صدره له: فهذا دليل على أن هذا الأمر هو الذي اختاره الله تعالى.

٢- أن يبقي متردداً: فإنه يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، فإنه تبين له، وإلا استشار غيره بها هو عليه، ويكون ما قدره الله هو الخير إن شاء الله تعالى.

#### القول الرابع:

يفعل ما اتفق، ويستدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود على مرفوعا -وفي آخره-: (ثم يعزم).

#### القول الخامس:

ينظر إلى ما تهواه نفسه، وهو لا يخلو من حالتين:

١ - إن كان يهواه قبل الاستخارة: فلا يفعله، لأن موافقة الهوى مذمومة عالباً.

٢- إن كان لا يهواه قبل الاستخارة: فيفعله، لأن مخالفة الهوى محمودة شرعاً.

والذي يظهر -والله أعلم-:

أن ما يعقب صلاة الاستخارة لم يرد فيه دليل يبينه، وعلى هذا فليس هناك علامة عددة ينتظرها الإنسان، إلا أن انشراح الصدر علامة قبول باتفاق من ذكر العلامات،

ولكنها ليست العلامة الوحيدة، فلا يتشدد الإنسان مع نفسه ليبحث عن علامة وينتظر حصولها، فقد لا تحصل فيزداد حيرة بعد صلاة الاستخارة، وإنها على المؤمن أن يكون مطمئناً بمجرد أدائه صلاة الاستخارة، ولا يخفى أن الأثر النفسي له دور كبير على حصول انشراح الصدر من عدمه، والله أعلم.

# المسالة الرابعة عشرة هل صلاة الاستخارة صلاة مستقلة أو يصح تداخلها مع غيرها من الصلوات؟

هذه المسألة فيها تفصيل كالتالي:

۱ - اتفق العلماء على أن صلاة الاستخارة لا يصح أداؤها مع الصلاة المكتوبة، لقوله على أن صلاة الفريضة).

٢- اتفق العلماء على أن الأفضل أن يصلي المسلم الاستخارة مستقلةً ؛ لا ينوِ معها غيرها.

واختلفوا في أداء صلاة الاستخارة ضمن السنن الراتبة، أو ذوات الأسباب كتحية المسجد، وصلاة الضحى وغير ذلك، على قولين:

القول الأول: يصح أداء صلاة الاستخارة مع كل صلاة غير الفريضة(١)، واستدلوا:

- بقوله في الحديث: (من غير الفريضة) فكل ما كان غير الفريضة، فيصح أداء الاستخارة فيه.

<sup>(1)</sup> شرح أبي داود للعيني ٥/ ٠٥٠، ودروس عمدة الفقه للشنقيطي ٢/ ٢٦١.

القول الثاني: التفريق بين النوافل، حيث قسموا النوافل إلى نوعين:

أ- النوافل المطلقة: فيصح أداء صلاة الاستخارة معها، كنافلة ركعتين تطوعاً لله.

ب- النوافل المعينة: فلا يصح أداء صلاة الاستخارة معها كالسنن الرواتب، أو النوافل المعينة وذوات الأسباب، وهناك من يفصّل في هذا النوع من النوافل، والله أعلم.
والراجح - والله أعلم -:

أن الاستخارة صلاة مخصوصة لا تتداخل مع غيرها، ويدل لذلك لفظ الحديث:

(فليركع ركعتين من غير الفريضة) أي ركعتين خاصة لهذه الصلاة يصليهما للاستخارة على وجه الخصوص.

# المسائة الخامسة عشرة هل تصح النيابة في صلاة الاستخارة؟

انعقد الإجماع على أن الصلاة لا تدخلها النيابة، قال ابن عبد البر: «أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يُصلِّي أحدٌ عن أحدِ فَرْضاً عليه من الصلاة، ولا سُنة، ولا تطوعاً لا عن حي ولا عن ميت، وكذلك الصيام عن الحي لإ يجزئ صوم أحدٌ في حياته عن أحَد، وهذا كُله إجماع لا خِلاف فيه» (١). أ.هـ

وعلى هذا فلا يصح أن يستخير شخص عن آخر؛ لانعقاد الإجماع على المنع.

<sup>(1)</sup> الاستذكار ٣/ ٣٤٠.

#### المسالة السادسة عشرة

# أنواع صلاة الإستخارة

ذكر أهل العلم نوعان للاستخارة، وهما(١):

النوع الأول: وهو المتفق عليه، وهي الصفة المعروفة ركعتان من غير الفريضة؛ ثم يقول بعدهما الدعاء المأثور.

النوع الثاني: وقال به كثير من أهل العلم؛ وهو الاقتصار على الدعاء فقط، وعلى هذا فتجوز بعد أي صلاة.

والذي يظهر -والله أعلم-:

أن دعاء الاستخارة مما يدعو به المسلم في شأنه كله، لأنه دعاء من الأدعية التي وردت في السنة ؛ إلا أنه لا يسمى استخارة بالمعنى الاصطلاحي المعروف الذي ورد في حديث جابر، وإنها هو مجرد دعاء أن ييسر الله له الخيرة أينها كانت، أما صلاة الاستخارة التي وردت فهي صلاة محصوصة بينتها السنة.

## المسائة السابعة عشرة

# هل تصح الاستخارة في أمرين أو أكثر في صلاة واحدة؟

الأظهر -والله أعلم- أن الأمور تختلف، ويمكن تقسيمها إلى نوعين:

النوع الأول: أمور مرتبطة بعضها ببعض، كأمور الدراسة في الجامعة، وتنوع الكليات، فيصح أن يجمع أكثر من أمر في صلاة واحدة.

<sup>(1)</sup> انظر: شرح مختصر خليل ١/ ١٥٦، وأسنى المطالب ١/ ٢٥٠، والموسوعة الكويتية ٣/ ٣٤٣.

النوع الثاني: أمور غير مرتبطة ببعضها:

فهناك من أهل العلم من يجيز الجمع بين أكثر من أمر، قال فضيلة الشيخ عبد الله بن جَمَّالِلْكَهُ: «ويجوز أن يستخير في موضع واحد لأمرين أو لثلاثة، ولا يلزم أن يصلي لكل أمر صلاة ويدعو لها دعاء».

إلا أن الظاهر من حديث الباب أن لكل أمر استخارة تخصه؛ ولا يجمع بين أمرين في صلاة واحدة، والله أعلم.

## المسالة الثامنة عشرة

## ما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها؟

اختلفت الرواية في حديث جابر رفي في بعض الألفاظ، وبيان ذلك:

ورد في حديث جابر قوله: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله).

وهذا شك من الراوي، قال الحافظ: هو شك من الراوي ولم تختلف الطرق في ذلك (١١). وبناء على هذا فشك الراوي له ثلاثة احتمالات، هي ما يلي:

الاحتمال الأول<sup>(٢)</sup>:

أنه بدل من الألفاظ الثلاثة في الرواية الأولى - ديني ومعاشي وعاقبة أمري- وعلى هذا يكون لفظ الحديث (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله).

<sup>(1)</sup> الفتح ١٨/ ١٧١.

<sup>(2)</sup> فتح الباري ١٨/ ١٧١، وعون المعبود ٤/ ٢٧٩.

#### الاحتمال الثاني:

أنه بدل من اللفظين الأخيرين في الرواية الأولى، وعلى هذا يكون لفظ الحديث: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمرى وآجله).

#### الاحتمال الثالث:

أنه بدل من اللفظ الأخير في الرواية الأولى، وعلى هذا يكون لفظ الحديث: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله)(١).

وعلى هذا: فهاذا يفعل المصلى للاستخارة تجاه هذا الشك؟

الذي وقفت عليه من التصرفات على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن المصلي عليه أن يصلي ثلاث مرات، وفي كل مرة يأتي بذكر وارد ليصيب جميع ما قاله النبي المناه المناه النبي المناه المناه المناه المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه النبي المناه ا

النوع الثاني: أن المصلي عليه أن يأتي بجميع الألفاظ المواردة في الحديث، فيقول في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله ونحو ذلك.

وهذان النوعان باطلان، ومما يرد به عليهما ما يلي(٣):

١ - أن هذه طريقة محدثة لم يسبق إليها أحد من الأئمة المعروفين.

٢- أن النبي عليه لل يجمع بين هذه الألفاظ التي وردت، وإنها غاية ذلك أنه شك من الراوي.

<sup>(1)</sup> جلاء الأفهام ٤/ ١٤٨.

<sup>(2)</sup> انظر: الفتح ١٨/ ١٧١.

<sup>(3)</sup> إنظر: جلاء الأفهام ٤٨/٤ مختصراً.

النوع الثالث: أنه يرجح بين هذه الألفاظ، واختار ذلك ابن القيم وعليه المحققون من أهل العلم.

وقد رجح ابن القيم بقوله: «ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل قال النبي على (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري)، أو قال: (وعاجل أمري وآجله) بدل (وعاقبة أمري)، والصحيح اللفظ الأول، وهو قوله: وعاقبة أمري ؛ لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: ديني ومعاشي، وعاقبة أمري فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكراراً، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة، فإنه لا تكرار فيه، فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله (۱).

وعلى العموم لو اقتصر على أحد اللفظين أجزأه ذلك، ولو اقتصر على قول: (وعاقبة أمري) - لأنه لم يرد فيها شك كما في حديث أبي سعيد وابن مسعود والمنتقاد الكان أفضل.

# المسالة التاسعة عشرة هل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية؟

قال الحافظ: «قوله في الحديث (ثم يسميه بعينه):

ظاهر سياقه أن ينطق به، ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء، وعلى الأول تكون التسمية بعد الدعاء، وعلى الثاني تكون الجملة حالية؛ والتقدير فليدع مسميا حاجته»(٢) أ.ه.

<sup>(1)</sup> جلاء الأفهام ١٤٨/٤ مختصراً.

<sup>(2)</sup> الفتح ١٧١/١.

ولعل مستند الحافظ في هذا الاحتمال هو الروايات التي لم يذكر فيها (ويسمي حاجته) لكن الروايات الأخرى توضح الأمر وتجليه فقد قال: (ثم يسميه بعينه) وفي رواية (ويسمي حاجته).

## المسالة العشروي

# أيهما يقدم الإستخارة أم الإستشارة('')؟

فيها ثلاثة أقوال:

قيل: يقدم الاستخارة ؛ للأمر بها.

وقيل: يقدم الاستشارة ؛ لئلاء يستشير بعد استخارته لربه.

وقيل: في الأمر سعة.

وكلها أقوال مبنية على الأفضلية؛ وهي اجتهادات ليس فيها دليل فاصل، ولهذا فالراجح أن الأمر واسع.

ومن قال لا يستشير بعد استخارته لربه، يقال له وكذلك: لا يستشير قبل الله أحداً، والله أعلم.

<sup>(1)</sup> مقال للدكتور مهران ماهر عثمان على الشبكة بعنوان " الاستخارة ".

# المسالة الحادية والعشروخ مما قيل في الإستخارة

قيل: الأحمق من قطعه العجب عن الاستشارة، والاستبداد عن الاستخارة (١). وبيان ذلك:

أن الأحمق يجمع بين سيئتين، هما:

١- إعجابٌ بها لديه من رأي وتفكير، وكثير ما يفسد العجب على صاحبه الرأي ؟
 لأنه يجمع بين تحسين ما ليس بحَسَنٍ من الرأي، وإهمالِ القبيح منه، فإن الرأي لا يعتبر
 ناضجاً حتى تُعرف مواطن خللِهِ فتُصلح، ومواطنُ حسنِهِ فتُعزز.

۲- استغناء عن الاستخارة، فقد يرى لحمقه أنه ليس بحاجة لها، فهي تسن لمن تردد
 في الأمر، أو لم يعرف مصلحته!.

فكان من تمام العقل من جمع بين الاستشارة والاستخارة.

ويقال: تعوذ من سكرات الاستبداد بصحوات الاستشارة، ومن عثرات البغي باستقالة الاستخارة (٢٠).

وبيان ذلك:

أن الاستبداد بالرأي له سكرة؛ تجعل صاحبه يغفل عن الرأي الصواب، وصواب الرأي، ومواب وصواب الرأي، ومواطن الخلل في رأيه، وقد يكون الخير قريباً منه؛ لكن لاستبداده لم يره، ولسكرته لم يشعر به، وعلاج ذلك يكون بالاستشارة.



<sup>(1)</sup> نهاية الأرب ٦/ ٦٤.

<sup>(2)</sup> نهاية الأرب ٦/ ٦٤.

| استخارة | بصلاة الأ | بة المتعلقة | سائل الفقه | ـــــ الم |
|---------|-----------|-------------|------------|-----------|
|         |           |             |            |           |

فإن الاستشارة تولد صواب الرأي، وتوقظ من الغفلة في الأمر، ومن عجائب الاستشارة أنها تجعل غيرك يفكر لك، ويسعى جاهداً لإخراجك من مأزقك، ويبذل وسعه في نفعك، بل قد يجتهد أكثر من اجتهاد صاحب الرأي لنفسه؛ خاصة إن كان أميناً مؤمناً.



# القسم الثاني

ثمانون فائدة تربوية من دعاء صلاة الاستخارة



### القسم الثاني

### ثمانوي فائدة تربوية من كعاء الإستخارة

حديث جابر في في الاستخارة ملئ بالفوائد التربوية والإيهانية، ندرك ذلك من خلال تعليم النبي في الاستخارة ملئ بالفوائد الحديث كما يعلمهم السورة من القرآن، وسأستعين الله بذكر بعض الفوائد التي وقفت عليها، وحاولت إعمال فكري وجهدي في استنباط البعض الآخر، وسأذكر نص الحديث ثم أتبعه بالفوائد:

نص الحديث:

عن جابر بن عبد الله على قال: كان رسول الله على يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلّمنا السورة من القرآن، يقول: (إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري –أو قال – عاجل أمري وآجله، فاقدره لي، ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري –أو قال – أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري –أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري –أو قال في ديني ومعاشي واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به).

وفيه الفوائد التالية:

### الضائدة الأولى

في الحديث دلالة على أن الاستخارة تشرع عندما يَهُمُّ الإنسان بالأمر من الأمور، لقوله في الحديث (إذا همّ).

### الضأئدة الثانية

دل الحديث بمفهومه على أن الاستخارة لا تشرع عند الخواطر؛ والأفكار التي تسبق للذهن، والتي لا يكاد يسلم منها أحد غالباً، لقوله في إحدى روايات الحديث: (إذا أراد أحدكم الأمر).

فالهم المطلق في الرواية الأولى بينته الإرادة في الرواية الثانية، ويخرج عن ذلك الخواطر، ولهذا لم يثبت أن النبي عليه كان يستخير في كل ما خطر له، وإنها تشرع الاستخارة فيها يستدعى ذلك.

#### الفائدة الثالثة

الاستخارة في الحديث تشمل حالتين، هما:

الحالة الأولى: طلب الخير في الأمر، وهذا مأخوذ من معناها اللغوي، فإن:

الاستخارة لغة: طلب الخير في الشيء(١).

فعلى هذا كل من تردد وأراد طلب الخير في أمر من الأمور؛ فعليه بصلاة الاستخارة؛ لأن هذا مقتضى معناها اللغوي، ويؤيده أيضاً قوله عليها (إذا هم) والهم يشعر بالتردد.

الحالة الثانية: تشمل أيضاً إذا أراد الإنسان فعل أمر ما، لقوله على في الحديث: (إذا أراد أحدكم).

وعلى هذا فعلى من أراد فعل أمر من الأمور فعليه أيضاً أن يستخير الله قبل فعله، والفرق بين الحالتين يظهر في حال التردد وعدمه.

فالحالة الأولى: يكون متردداً في فعل أمر؛ لأنه لا يعلم هل يكون فيه الخير أم لا؟ والحالة الثانية: ليس متردداً في الفعل، لكنه يريد الاستخارة أيضاً.

<sup>(1)</sup> لسان العرب ٥/ ٥٥٦.

فالحديث يدل على الاستخارة في الحالتين كليهما، والله أعلم.

### الفائدة الرابعة

ظاهر الحديث يدل على أن الاستخارة تشمل الأمور الواجبة والمستحبة والمباحة، وليس المراد الاستخارة في أصل فعلها، وإنها في أمور أخرى تتعلق بالأمر الواجب كوقت فعله وطريقة أدائه، أو عند تزاحم الواجبات والمستحبات، وهكذا، فليس من الضرورة أن تكون الاستخارة في أصل أداء الفعل الواجب حتى تُمنع، وعموم الحديث (إذا أراد أحدكم الأمر) يؤيد ذلك حيث أطلق الأمر، وقد سبق بيانها في المسائل الفقهية.

#### الفائدة الخامسة

علق الحديث الاستخارة بالهم، وبينه في الرواية الأخرى أنه الهم الذي يقارن الإرادة ويسبقها، وهذا يدل على طرح ما عدا ذلك من الخواطر.

وهذا يربي المسلم على عدم الانسياق وراء الخواطر؛ والأفكار التي ترد على الذهن، ولهذا لم يشرع لها الاستخارة، وكم تسببت هذه الخواطر من وسوسة، وضياع للأوقات وإشغال للذهن، فلو أهملها الإنسان كها أهملتها الشريعة لسلم له دينه ودنياه.

#### الفائدة السادسة

يدل الحديث بمنطوقه على تعليم النبي على المصحابة سور القرآن؛ حتى صار غيرها يقاس عليها من حيث الأهمية وعدمها، ولهذا قال الراوي: «كما يعلمنا السورة من القرآن» فدل على فشو ذلك بينهم وانتشاره، وهي سمة المجتمع المسلم في تعلمه القرآن وتعليمه للناس، وفيها تنبيه إلى نشر مدارس تعليم القرآن على وجه الخصوص.

#### الفائدة السابعة

يدل الحديث على نشر العلم، وتعليم الناس الأذكار والأوراد، وإعادتها حتى يتم حفظها، وهذا وأجب الدعاة اقتداءً بنبيهم على ذلك.

#### الفائدة الثامنة

من البداهة أن الاستخارة لا تشمل حالة الهم بالمحرمات والمكروهات ؛ وأي خير يطلبه الإنسان من فعل أمر منهي عنه في الشريعة ؟!.

#### الفائدة التاسعة

يدل قوله: (إذا همّ) إلى أن ما يرد إلى الذهن يمكن تقسيمه إلى:

أ- خواطر لا يهتم بها.

ب- وإلى: هم.

والفرق بينها أن الهم يرافقه إرادة وعزيمة على الفعل أو الترك، ولهذا جاء في الرواية الثانية: (إذا أراد أحدكم الأمر).

كما يمكن تقسيمها بناء على الحديث إلى:

أ- همّ معه إرادة: وهو المراد في الحديث في الروايتين.

ب- همّ لا إرادة معه: وهذا لاغ لا حكم له.

#### الفائدة العاشرة

دل الحديث بصريح منطوقه على أن صلاة الاستخارة ركعتان، لقوله: (فليركع ركعتين) ولا عبرة بالرواية التي أطلقت الصلاة في رواية الحاكم: (فليصل ما شاء) فسندها ضعيف، ويقوي ضعفها أيضاً مخالفتها رواية الصحيحين، وقد مضى بيان المسألة.

### الفائدة الحادية عشرة

دل الحديث على أن صلاة الاستخارة تكون من غير صلاة الفريضة، لقوله: (من غير الفريضة) وقد مضى بيان المسألة وتفصيلها.

#### الفائدة الثانية عشرة

يدل الحديث على أن نية الفريضة لا يدخل معها نية أخرى، فإن التداخل في النية يضعفها وقد يبطلها أحياناً؛ لأن نية الفريضة شرط لصحة الصلاة، ولهذا قال في الحديث: (من غير الفريضة).

#### الفائدة الثالثة عشرة

يدل قوله: (إذا هم أحدكم بالأمر فليركع) على أن صلاة الاستخارة لها نية خاصة بها؛ تكون قبل البدء بالصلاة حتى ينتهى منها.

وعلى هذا لو شرع إنسان بصلاة ركعتين للسنة الراتبة، أو سنة مطلقة ثم طرأت عليه نية الاستخارة؛ فإن مفهوم الحديث يدل على أن هذه النية لا تصح؛ ولا بد من نية تخص الاستخارة قبل البدء بالركعتين، وقد مضى بيانها ودليلها.

### الفائدة الرابعة عشرة

لم يرد في هذا الحديث وغيره السور التي تستحب القراءة بهما في ركعتي الاستخارة، وعلى هذا تبقى القراءة فيهما مطلقة؛ من غير تقييد بسورة معينة؛ أو آيات معينة.

#### الفائدة الخامسة عشرة

قوله في الحديث: (ثم ليقل) يدل في ظاهره على أن هذا الدعاء بعد صلاة الركعتين، وقد اختلف أهل العلم في موطن ذلك على أقوال:

أ- يقال الدعاء قبل السلام.

ب- يقال الدعاء بعد السلام.

ج- أن الأمر واسع.

وقد مضى بيان المسألة بتفاصيلها.

#### الفائدة السادسة عشرة

دعاء الاستخارة يدل على ضعف العبد، وقلة علمه، فهو يستخير ربه في أمره، مما يدل على أنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ومن تأمل ألفاظ الدعاء تبين هذا الأمر بوضوح، فقوله: (فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر) وغيرها يدل على غاية الضعف والذل.

### الفائدة السابعة عشرة

وكذلك يدل دعاء الاستخارة على أن الإنسان قد يُقدم على فعل أمر ويعود هذا الأمر بالضرورة أن ما كان خيراً في نظر بالضرورة أن ما كان خيراً في نظر

الإنسان؛ يكون خيراً له في دينه وحياته، وقديها قيل: (من مأمنه يؤتى الحذر) فلا يركن الإنسان إلى ظواهر الأمور، ويعتمد عليها، لأن الظواهر قد تخدع الإنسان.

### الفائدة الثامنة عشرة

يربي هذا الدعاء في قلب المؤمن التوكل على الله، فإن دعاء الاستخارة فيه تفويض الأمر إلى الله مع بذل سبب الدعاء، وهذا هو المعنى الحقيقي للتوكل فقوله: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) فبهذا فوّض العبد أمره لربه.

ولقد ضلت فئات في باب التوكل على الله، فمنهم (١):

- من عطل الأسباب، واعتمد على تفويض الأمر إلى الله، فخالف شرع الله.
  - من عطل التفويض على الله، واعتمد على الأسباب، فأشرك مع الله.

فجاء هذا الدعاء ليعطينا المثال التطبيقي للتوكل الشرعي؛ بحيث يجمع بين تفويض الأمر إلى الله وحده، وفعل ما أمر باتخاذه من أسباب.

#### الفائدة التاسعة عشرة

يربي هذا الدعاء قلب المؤمن كذلك على تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهو أهل للتعظيم، فقول العبد: (وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم):

فيه من التعظيم لله ما يعود نفعه على قلب المؤمن، فقد أسند القدرة كلها لله، وجمع معها العلم، والقدرة والعلم ركنا التعظيم.

ولهذا إن استشعر العبد ذلك حال دعائه أدرك أن الله منجز له حاجته بإذن الله.

<sup>(1)</sup> انظر تفصيل ذلك في: الروح (٢٥٥)، وطريق الهجرتين (٣٩٨)، ومدارج السالكين ٢/ ٢١٨، وكلها لابن القيم ﷺ.

#### الفائدة العشرون

كما يربي هذا الدعاء قلب المؤمن على عظمة منزلة علم الله المحيط بكل شيء، فقول العبد: (وأنت علام الغيوب) تشعر العبد المؤمن بمعية الله وعلمه المحيط، فهو يستخير إلها عليها لا تخفى عليه خافية، وهذا الشعور له أيضاً أثر واضح على اعتقاد العبد حال الدعاء. ومنزلة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين؛ تقوم على التعبد لله باسمه العليم والعلام وغيرها، وصيغة المبالغة في قوله (علام الغيوب) تعطينا الدلالة على اعتقاد المؤمن العلم الكامل لربه، بحيث لا تخفى عليه خافية، فمن قام بقلبه هذا الشعور حال الدعاء؛ لم تكد تخطئه الاستجابة.

### الفائدة الحادية والعشرون

في الحديث إثبات صفات الله سبحانه وتعالى على ما يليق به، ومن ذلك صفتي العلم والقدرة، وهذا دليل لأهل السنة والجهاعة في إثبات الصفات، فهم أسعد بالدليل، وأجدر بتعظيم الله، فإن تعظيم من أثبت الصفات لربه؛ أعلى ممن عطّل ربه عن تلك الصفات.

### الفائدة الثانية والعشرون

يدل دعاء الاستخارة على تعبد العبد المؤمن بآثار الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن صفات الله العلم والقدرة، ومن آثارها التي تتعلق بالاستخارة:

أن العبد يسأل ربه بعلمه وقدرته أن يكتب له الخير، وأن يتوكل في أمره عليه، وأن يحسن الظن بربه، وغير ذلك من الآثار، وهكذا التعبد لله ببقية الأسماء الحسني.

فالتعبد لله باسمه الرزّاق يعني: ألا يسأل العبد في رزقه إلا ربه، وألا يتوكل إلا عليه، وليعلم أن ما كتب له من رزق فسيلاقيه، فيورث له ذلك الرضا بالقضاء.

والتعبد لله باسمه الجبار يعني: أن يستنصر العبد بربه؛ في جبره قلبه الذي انكسرت بالذنوب، ويجبر ضعفه في مقاومة العدة، ويجبر عافيته التي كسرها المرض، وغير ذلك.

### الفائدة الثالثة والعشرون

يدل الحديث على أن العبد لا غنى له عن الله طرفة عين، فالعبد يستخير الله في أخص أموره وحاجاته، فلا يعلم العبد مصلحة نفسه، فالله له الغنى المطلق، وبالمقابل العبد له الفقر المطلق، فالحديث يربي المؤمن على الارتباط بربه حتى في أخص شؤونه، واحتياجاته الدنيوية والدينية، ومن هنا كان بعض السلف يسأل الله الإعانة على (ملح) طعامه، وشعم نعله إذا انقطع، ويؤيد ذلك قوله على عديث ابن عباس شيسية: (تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة)(١).

### الفائدة الرابعة والعشرون

دعاء الاستخارة له أثر بين على قلب المؤمن فإنه يورثه الطمأنينة، فإن العبد إذا استخار الله، وقال هذا الدعاء؛ أورثه ذلك طمأنينة في قلبه تنقطع معها كل الاضطرابات والأوهام، وألفاظ الدعاء تؤيد ذلك، فقوله (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي) وقوله (فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به)، وأصل مشروعية الدعاء هو لإزالة ما يوجد في قلب الإنسان من تردد واضطراب وقلق.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (١٦ ٢٥١) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وهذا أحد الآثار التي تترتب على الطاعات، فإن الله جعل الخير والتوفيق مرتبط بالطاعات، وقدر سبحانه ترتب آثارها في الدنيا والآخرة، فلو تفكر العبد في بعض آثارها فإنه لن يُقدِّم على الطاعات شيئاً، فكيف لو عرف بآثار الذنوب على الضد منها لزاده ذلك هروباً منها وبعداً عنها.

### الفائدة الخامسة والعشرون

ومن آثار الاستخارة على القلب أنها تزيد محبته لربه، ولهذا يطلب العبد استخارة ربه، لما في قلبه من محبته، ويرضى بها يكتبه له، ويزيد على الرضا درجة الطمأنينة، والمحبة من أجل أعهال القلوب، فالعبد في استخارته يصلي وقلبه مملوء بمحبة الله، ويقوم في قلبه ما يجعله لا يرضى إلا باستخارة ربه، لعلمه ويقينه أنه لن يختار له إلا ما فيه مصلحة له.

وحتى يتضح الأمر فإن الإنسان يستشير أقرب الناس إلى قلبه، وأحبهم إليه، لعلمه بأنه لن يشير عليه إلا بها فيه مصلحة له، ولن يتعمد ضرره، والاستخارة أرفع وأعلى من الاستشارة؛ لأنها تزيد عليها أن المستخار لا يخفى عليه خافية؛ ويعلم حقيقة الأمور سبحانه.

### الفائدة السادسة والعشرون:

في الحديث بيان أهمية صلاة الاستخارة في حياة المسلم، ولهذا حرص النبي على على بيانها وتعليمها لأصحابه كها يعلمهم السورة من القرآن وذلك لشدة الحاجة لها، فلا يحسن بالمسلم الجهل بها أو هجرها والتكاسل عنها، أو الاستغناء بغيرها.

### الفائدة السابعة والعشرون

الحديث يدل على أن صفة الاستخارة: ركعتان تؤدى على صفة الصلاة المعروفة، ولهذا أحال النبي عليهم صفتها إلى ما هو معروف عندهم ومتقرر؛ فقال: (فليركع ركعتين من غير الفريضة) وقد مضى بيانها في المسائل الفقهية.

### الفائدة الثامنة والعشرون

صلاة الاستخارة تدل على أهمية الصلاة في حياة المسلم، فلم يقتصر المستخير على الدعاء مع أهميته المعروفة، وإنها أضاف إليها صلاة ركعتين بين يدي دعائه، ومن هذا الباب ندرك السر في أن النبي عليه في ألى الصلاة كلها حزبه أمر، يؤيده أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، والأوقات التي تشرع فيها الصلاة أكثر من الأوقات التي تمنع فيها الصلاة، وتجمع الصلاة أنواعاً كثيرة من العبادة فيدخل فيها:

الدعاء، والقرآن، والركوع، والسجود، والذكر بأنواعه من التهليل، والتسبيح، والتكبير وغير ذلك، وفيها الخضوع، والخشوع، والإخلاص وكثير من أعمال القلوب.

### الفائدة التاسعة والعشرون

صلاة الاستخارة تجمع بين الصلاة ثم الدعاء، والصلاة بين يدي الدعاء كالتحية بين يدي الملوك قبل تقديم الطلب، والله سبحانه وتعالى ملك الملوك، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، وهي المناجاة، ولهذا كان دعاء الاستخارة بعد الصلاة لا قبلها، فناسبها موضعاً، ولم يختلف العلماء في كونه بعد الصلاة، وإنها اختلفوا في موضعه، أقبل السلام؛ أم بعده؟ وقد مضى بيانها في المسائل الفقهية.

### الفائدة الثلاثون

بدأ المستخير دعاءه بقوله: (اللهم):

فسأل ربه بالألوهية، وهي تتضمن العبادة، فكأنه يقول: (أنت إلهي وأنا عبدك)، ولا يوجد أقرب من الإله الحق لعبده الصادق المتعبد المتذلل له سبحانه، وبدأ بها لأهمية التأله والتعبد لله؛ فكان مفتاح دعائه.

وهذا يعود بالأثر على حياة المسلم الأخرى؛ فعليه أن يقدم أمور العبادة على غيرها، كما عليه أن يتأله لله في كل أحواله بلسان مقاله أو حاله.

### الضائدة الحادية والثلاثون

لفظ «اللهم» يشتمل على الأسماء الحسنى، فكلها إما متضمنة أو مستلزمة لاسم «الله» فناسب أن يقدمه به المستخير بين يدي دعائه، وبيان ذلك كما يلي:

وذلك لأن لفظ «اللهم» فيها حرف الميم المشد، وهو «حرف شفهي يجمع الناطق به شفتيه فوضعته العرب علما على الجمع فقالوا للواحد: أنت، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا: أنتم، وقالوا للواحد الغائب: هو، فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا: هم».

وتأمل الألفاظ التي فيها الميم كيف تجد الجمع معقودا بها، مثل لـم الشيء يلمُّه إذا جمعه، ومنه لـم الله شعثه أي: جمع ما تفرق من أموره.

وإذا علم هذا من شأن الميم، فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم؛ الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة؛ وكل حال؛ إيذاناً بجميع أسهائه وصفاته فالسائل إذا قال: «اللهم إني أسألك» كأنه قال: أدعو الله الذي له الأسهاء الحسنى؛ والصفات العلى بأسهائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إيذاناً بسؤاله تعالى بأسهائه كلها(١)، وهذا مأخوذ من علم فقه اللغة، وهو من العلوم التي قل الاهتهام فيها.

<sup>(1)</sup> التفسير القيم ١/ ٣٣٦.

### الفائدة الثانية والثلاثون

قوله: (اللهم إنّى) فيها تخصيص وتأكيد، وهذا هو الأنسب لحال المستخير؛ أن يتجه بقوله وفعله لبيان فقره بين يدي ربه، فخصص نفسه اقتضاءً لتخصيص حاله، وقد جمع في هذا التخصيص بقوله: (إني) بين سؤال الله بلسان مقاله، ولسان حاله يصدق ذلك، فجلسته وتوجهه وعرضه حاجته على الله؛ كلها من لسان الحال والمقال، وهذا أحد آثار التخصيص في الأدعية عموماً.

### الضائدة الثالثة والثلاثون

بدأ المستخير بنفسه فقال: (اللهم إني) لأن العبد هو صاحب الحاجة والطلب، والبداءة بالنفس قد تذم في مواضع، وقد تحمد في مواضع أخر، فقد ورد النهي عن تخصيص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين (۱)، إلا أنها تمدح في الاستخارة؛ لأنه لا يناسبها إلا أن يبدأ بنفسه؛ ويخصصها بالذكر لأن المقام مقام تخصيص؛ واستخارة في أمر خاص.

### الفائدة الرابعة والثلاثون

قوله: (أستخيرك) الألف والسين والتاء لزيادة الطلب (٢)، فالمستخير لما يقول هذا الدعاء فهو يطلب من ربه؛ ويلح عليه أن يختار له الخير، ويصرف عنه الشر، هذا الإلحاح تبين حتى بألفاظ دعائه إضافة لحاله فتوافق اللسان مع الحال؛ وهذا أقوى الدواعي للتأثير.

والإلحاح بالألفاظ، وتكرار الدعاء، من فقه الدعاء الذي لا ينبغي أن يجهل.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (٣٥٧) وقال: حديث حسن، وضعفه الألباني.

<sup>(2)</sup> انظر: المصباح المنير (٢٧٥).

#### الفائدة الخامسة والثلاثون

الكاف في قول العبد: (أستخيرك) إضافة إلى كونها كاف الخطاب بين العبد وبين ربه، فهي تفيد التخصيص، فكأن العبد بهذه الكاف يقول: لا أستخير غيرك.

والمؤمن لا يسأل إلا الله، وقد جاء في الحديث تأصيل هذا المعنى فقال النبي على الإنها الله ومن سأل غير الله وكله الله إليه، فيأتيه الخذلان من حيث يريد التوفيق، وهذا من صميم علم التوحيد؛ وهو أجل العلوم وأشرفها.

#### الضائدة السادسة والثلاثون

الباء في قوله: (بعلمك)، وقوله: (بقدرتك) هي:

للاستعانة: أي أطلب خير الأمرين مستعيناً بعلمك وقدرتك، وعلى هذا فهي تربي المؤمن على الاستعانة بربه.

وفي الحديث السابق: (إذا استعنت فاستعن بالله) (٢) والباء هنا أيضاً باء الاستعانة؛ وهي تفيد الحصر، فلا يستعين المؤمن إلا بالله وحده، ولا يطلب العون إلا منه سبحانه.

#### الفائدة السابعة والثلاثون

ويحتمل أن تكون الباء للتوسل، وعلى هذا يكون المستخير توسل إلى الله بعلمه وقدرته، وهما أمران يتعلقان بمراد العبد من الاستخارة، والتوسل إلى الله بأسهائه وصفاته من الأعهال المشروعة (٣)، فعلى المسلم أن يتوسل إلى الله في دعائه بأسهاء الله الحسنى وصفاته العلى.

<sup>(1)</sup> أخرجه الترمذي (١٦ ٢٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> التوحيد وقرة عيون الموحدين (٨٨).

### الضائدة الثامنة والثلاثون

قوله في الدعاء: (اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك) قرن بين صفة العلم وصفة القدرة:

المناسبة ظاهرة بين العلم والقدرة؛ وبين طلب الاستخارة، فإن المستخير لا يعلم الخير أين يكون؟ وكذلك لا يقدر عليه لو علمه، فأتى بصفتين مناسبتين لمسألته، هما العلم والقدرة.

وهذا من فقه الدعاء؛ أن يأتي الإنسان في دعائه بها يناسب مراده من الأسهاء الحسنى والصفات العلى، ولذلك أيضاً فائدة أخرى؛ وهي أن الإنسان يكون باختياره هذا الاسم وهذه الصفة دون غيرها مراعياً حالته التي هو عليها؛ فيعود ذلك عليه بالإخبات والخضوع، والافتقار إلى الله، فمن سأل الله الرزق، واختار اسم الغني؛ واستشعر ما هو عليه من فقر؛ وقلة ذات يد كان ذلك أنفع لقلبه وأجدر بالإجابة.

### الفائدة التاسعة والثلاثون

قدّم في هذا الدعاء صفة العلم على صفة القدرة في قوله (اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك) ومن الأسرار في هذا التقديم:

أن المستخير يسأل ربه أولاً بعلمه الخير، فإنه لا يعلم الخير على وجه التفصيل إلا الله سبحانه وتعالى.

ثم تأتي بعد ذلك قدرة الله على تيسير الخير للعبد، فرتبهما في الدعاء حسب ترتيبهما في الوجود المراد تحققه.

ولعل هذا أيضاً من فقه الدعاء؛ أن يرتب الإنسان ألفاظ دعائه؛ مراعياً حاجته ومراده، وهذا لا يكون إلا مع فقه معاني الأسهاء الحسني.

### الضائدة الأريعون

قوله: (أستقدرك) يحتمل أمرين هما(١):

أ- أن العبد يطلب من ربه أن يجعل له قدرة على هذا الأمر، وعلى هذا يكون المعنى:
 أسألك أن تقدرنى على الخير.

فكم من خير يفوت على الإنسان لا لجهله به، وإنها لعدم قدرته عليه، إما لقلة صبره وضعف تحمله؛ أو انعدام إمكانياته على تحصيله وغير ذلك.

ب- أن العبد يطلب من ربه أن يُقدِّر له الخير، أي من باب القضاء والقدر، فإن الإنسان يسعى جاهداً لتحصيل الخير؛ لكنه في أحيان كثيرة لا يوفق له، فالمستخير يطلب من ربه أن يوفقه له؛ قضاءً وقدراً.

والأمران محتملان وبينهما تلازم من وجه، فها قَدَر عليه الإنسان فهو من قدر الله الذي قدره على عبده، وكلا الأمرين بيد الله سبحانه وتعالى، فرجع الأمر له أولاً وآخراً.

### الفائدة الحادية والأربعون

قوله: (وأسألك من فضلك العظيم): يدل على أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فألم يجعله دو الفضل العظيم، فألم يجعله بمشيئته النافذة عمن يدرك عظيم فضله سبحانه.

### الضائدة الثانية والأربعون

كما يدل قوله: (وأسألك من فضلك العظيم) على أن فضل الله لا نهاية له، فالله عظيم وفضله عظيم، وهذا يعود على سلوك المؤمن بالتربية على الثقة بها عند الله، وأن الله يملك

<sup>(1)</sup> أنظر: فتح الباري ١٨/ ١٧١.

خزائن السموات والأرض؛ كما قال تعالى: ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا ۗ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [المنافقون: ٧].

وقال النبي ﷺ: (إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه)(١).

### الضائدة الثالثة والأربعون

كما يدل قوله: (من فضلك): على أن ما يعطيه الله لعبده من خير فهو محض فضلٍ من الله؛ وليس بحقي يستحقه العبد، وإنها لكهال فضله سبحانه، وهذا يؤيد مذهب أهل السنة في أن الله ليس عليه حق واجب؛ إلا ما أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى (٢)؛ والأمر راجع لحكمته سبحانه وتعالى.

وهذا يعود على سلوك المؤمن بالتربية على كهال الافتقار إلى الله، افتقارَ من يسأل شيئاً وهو يعلم أنه ليس له فيه حق، وإنها يرجع الأمر كله إلى كرم وفضل المسئول، فلا تسأل عن مسكنته، وضعفه، واستكانته رجاء حصوله على مطلوبه.

### الضائدة الرابعة والأربعون

قوله: (فإنك تقدر ولا أقدر) فيها تبرئ من الحول والقوة، فكأن العبد يقول: لا حول لى ولا قوة إلا بالله، واتبرأ من قدرتي وقوتي.

<sup>(1)</sup> متفق عليه أخرجه البخاري (٧٤١١) ومسلم (٢٣٥٥).

<sup>(2)</sup> الفتاوى ١٤/ ٩١.

فهو يحصر القوة والقدرة لربه، ويتبرأ من حوله وقوته إلا فيها أقدره عليه ربه، وهذا هو المعنى العملي لقولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، والأذكار الشرعية يفسر بعضها بعضاً. وفي رواية أبي سعيد الخدري على الله عنه الاستخارة في آخره - يقول في دعائه: (ولا حول ولا قوة إلا بالله).

والعبد إذا استحضر هذا المعنى أثناء دعائه؛ عاد عليه أثر ذلك؛ فيدعو ربه دعاء من علم أنه ليس له قوة؛ ولا قدرة؛ ولا استطاعة على شيء، وأرجع كل ذلك إلى ربه، فقد حقق معاني التوحيد لله؛ والتعظيم له؛ والافتقار إليه.

### الفائدة الخامسة والأربعون

الملاحظ أنه في بداية الدعاء قدّم العلم على القدرة فقال: (أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك) لكنه في وسط الدعاء عكس الأمر؛ فقدّم القدرة على العلم فقال: (إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم) وذلك:

لأنه قال: (أسألك من فضلك العظيم) وفضل الله لا يقدر عليه إلا الله؛ فلهذا قال بعدها: (فإنك تقدر ولا أقدر) فقدم القدرة لتعلقها بتحصيل الفضل.

أما في بداية الدعاء فقد قدم العلم على القدرة لأنه أسبق في الوجود، فطلب من ربه العليم أن يقدره على الأمر الذي يستخير فيه.

### الفائدة السادسة والأريعون

في حديث الاستخارة حسن الاستهلال في الدعاء، فيقدم الداعي لربه بين يدي دعائه مقدمة يثنى فيها على الله؛ ويعترف بتقصيره وجهله، ويُرجِعُ الأمر كله لله، أو يذكر حاله وما هو عليه من نقص وعجز ثم يأتي بطلبه، ولهذا يقول الداعي في دعاء الاستخارة: (اللهم إن كنت (اللهم إن كنت تعلم...).

وهذا أيضاً من فقه الدعاء، فكلما قدم الداعي بين يدي دعائه؛ مقدمة فيها الثناء على الله بها هو أهله، وافتقر فيها إلى مولاه، وأظهر فقره وحاجته، وبين ضعفه؛ وقدم قدرته كان هذا هو اللائق بالعبد بين يدي ربه.

ومن تأمل أدعية الكتاب والسنة تبين ظهور ذلك فيها، ومن ذلك:

١- قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَآغَفِرٌ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٦].

فقدموا بين يدي دعائهم اسم الربوبية المقتضي لكال القيومية، وخصصوا أنفسهم وأكدوا حالهم وفقرهم بقولهم: إننا، ثم ذكروا إيانهم بالله المقتضي للعبودية له، ثم طلبوا مغفرة ذنوبهم.

٢ - قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣].

وكذلك الحال بالنسبة لهذه الآية الكريمة فقدموا لفظ الربوبية، وذكروا حالهم وإيمانهم بها أنزل الله، وبينوا اتباعهم للرسول عليه من الشاهدين، فهل يُردُ مثل هذا الدعاء ؟!.

ومن السنة ما يلي:

١ – عن عائشة وَ قَالَت: كان النبي عِلَيْ يقول في ركوعه وسجوده: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي)(١).

<sup>(1)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٦١) ومسلم (٤٨٤).

فقدم تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وأتى بكاف التخصيص نيابة عن الاسم الظاهر، ثم جمع بين الألوهية والربوبية؛ ثم حمد الله، ثم ذكر طلبه مغفرة الذنوب.

٢- عن أبي بكر الصديق عن أنه قال لرسول الله عن الدعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)(١).

وهو من أجلّ الأحاديث وأنفع الأدعية، فقد قدم بيان حقيقة حال العبد، وظلمه لنفسه التي بين جنبيه، وأن ظلمه لها كثيراً، وفي رواية: كبيراً، وهذا غاية المسكنة بين يدي الله، ونهاية إظهار الفقر أمام الله، ثم أثنى على الله وأنه لا يغفر هذه الذنوب إلا الله، ولا يقدر على ذلك إلا الله، ثم طلب المغفرة.

### الفائدة السابعة والأربعون

قوله: (إن كنت تعلم) ليس على سبيل الشك، والشك بعلم الله كفر، لكن الشك هنا متجه إلى كونه في الخير والشر، وليس إلى أصل العلم، وكلام العرب سائغ على هذا الأسلوب.

### الفائدة الثامنة والأربعون:

قوله: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر) المراد بالأمر هنا: حاجة المستخير، وهذا ما بينته الرواية الأخرى: (فيسمي حاجته) وفي رواية (ثم يسميه بعينه).

وقد ذكر بعض العلماء الاكتفاء بالنية دون ذكر الحاجة<sup>(٢)</sup>، وقد مضى بيانها.

<sup>(1)</sup> متفق عليه، أخرجه البخاري (٧٩٩) ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(2)</sup> انظر: الفتح ١٨/ ١٧١.

### الفائدة التاسعة والأربعون

قوله: (إن كنت تعلم هذا الأمر) دليل على أن الاستخارة لا تكون في أمرين معاً؛ بـل لا بد من أمرِ واحد، وقد مضى بيانها في المسائل الفقهية.

#### الفائدة الخمسون

في أكثر الروايات تقديم الدين على الدنيا في قوله: (في ديني ومعاشي) وفي رواية (ديني ودنياي)، وهذا من باب تقديم الأهم.

وفيه تربية للمؤمن؛ على أن أمر الدين أهم من أمر الدنيا؛ وهو كذلك، فإن من صَلَح دينه صلحت دنياه ولا بد، ومن فَسَدَ دينه فسدت دنياه وإن تزينت له بزينتها، وتزخرفت عليه زخارفها، فأي صلاح فيها مع فقد لذة الإيهان التي بها سعادة قلبه؛ وانشراح صدره ومادة حياته، وهذا يدركه أولوا الألباب.

#### الضائدة الحادية والخمسون

قوله: (ومعاشي) يراد به الدنيا حسب الروايات الأخرى التي فيها التصريح بذكر الدنيا، فالمستخير يسأل ربه أن يعود عليه هذا الأمر بالخير في دينه ودنياه.

### الفائدة الثانية والخمسون

الجمع بين لفظتي: (ديني ومعاشي) في الخير والشر، يدل على أن ما كان خيراً في دين المرء كان خيراً في معاشه، وما كان شراً على دين المرء كان شراً على معاشه.

وهذا الضابط الشرعي اختل في هذه الأزمان التي طغت فيها مظاهر الحياة الدنيا على واقع الناس، فأصبح كثير منهم يعلق الخير والشر على صلاح الدنيا، ويهمل صلاح الدين.

### الفائدة الثالثة والخمسون

قوله: (وعاقبة أمري) المراد بذلك الآخرة، فيكون المستخير سأل ربه الخير في ثلاثة أمور:

أ- في دينه، لقوله: (في ديني).

ب- في معاشه وهي دنياه، لقوله: (ومعاشي).

ج- في عاقبة أمره وهي آخرته، لقوله: (وعاقبة أمري).

ومن رزق الخير في هذه الثلاثة فقد اكتملت سعادته، وهنأ عيشه.

ويحتمل أن المراد بعاقبة أمري: أي دنياي، فيكون ذكر الدنيا مرتين، مرة في قوله: (دنياي)، ومرة في قوله: (عاقبة أمري) وسبب ذلك أن الأمر من أمور الدنيا قد يبدو خيراً في ظاهره وبدايته؛ إلا أن عاقبته لا تكون كذلك، فخص العاقبة بالذكر لكي يبقى له الخير في أول الأمر وفي نهايته، وفضل الله واسع.

### الفائدة الرابعة والخمسون

قوله: (أو قال عاجل أمره وآجله) اختلف أهل العلم في موضعها على أقوال(١١):

<sup>(1)</sup> فتح الباري ١٨/ ١٧١، وعون المعبود ٤/ ٢٧٩.

أ- قيل: بدل من الألفاظ الثلاثة في الرواية الأولى -ديني ومعاشي وعاقبة أمري-وعلى هذا يكون لفظ الحديث (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في عاجل أمري وآجله).

ب- وقيل: بدل من اللفظين الأخيرين في الرواية الأولى، وعلى هذا يكون لفظ
 الحديث: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله).

ج- وقيل: بدل من اللفظ الأخير في الرواية الأولى، وعلى هذا يكون لفظ الحديث: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله)(١). وقد مضى ما يعمله المستخير تجاه هذه الألفاظ في المسائل الفقهية.

### الفائدة الخامسة والخمسون

وجود هذه الروايات المتعددة في (عاجل أمري) و (عاقبة أمري) و (دنياي وآخري) تدل على صحة رواية الحديث بالمعنى عند السلف وهو الصحيح من أقوالهم (٢)، ولئن جاز نقل الإسلام وتفسير القرآن والأحكام الشرعية إلى اللغات الأخرى فمن الأولى جواز رواية الحديث بالمعنى في اللغة العربية ذاتها، وذلك مشروط بأن لا يحيل المعنى.

### الفائدة السادسة والخمسون

قوله: (ومعاشي) وفي رواية: (ودنياي) يدل على اهتهام الإسلام بأمر المعاش والدنيا، وسؤال الله الخير فيها، ولا يتعارض هذا مع الأمر بالزهد في الدنيا، وفي ذلك رد على الصوفية؛ الذين حاولوا إصلاح الدين من خلال إفساد الدنيا، والتعبد لله بذلك، فاشتهر

<sup>(1)</sup> جلاء الأفهام ٤/ ١٤٨.

<sup>(2)</sup> نزهة النظر شرح نخبة الفكر (٢٥).

بينهم تعذيب النفس، والامتناع عن المباحات وتحريمها على النفس، وهذا لم يُنزل الله به من سلطان، وهو أقرب إلى رهبانية النصارى التي ابتدعوها كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ من سلطان، وهو أقرب إلى رهبانية النصارى التي ابتدعوها كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّذِينَ النِّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رَأَفَةً وَرَحَمُةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَئِهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوانِ ٱللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا أَفْعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ قَلِيمُ فَسِقُونَ ﴾ [الحديد: ٢٧].

والرهبانية هي: غلوهم في العبادة؛ وحمل المشاق على أنفسهم؛ في الامتناع عن المطعم والمشرب والملبس والنكاح والتعبد في الجبال(١٠).

فجعلت الشريعة المؤمن مُطالبٌ بإصلاح دينه؛ وإصلاح دنياه معاً، وذلك لا تعارض بينه؛ كما لا تعارض بين التقوى والزهد؛ وكلاهما من أجلِّ أعمال القلوب.

#### الفائدة السابعة والخمسون

حديث الاستخارة يدل على منهج أهل السنة والجهاعة في باب القدر، وأن الله كتب كل شيء وقدره.

فقوله: (وأستقدرك بقدرتك) تشمل قدرة الله على كل شيء، وهذا لا يكون إلا مع إيان كامل بأن كل شيء بقدر.

### الفائدة الثامنة والخمسون

كما يدل دعاء الاستخارة على أنه لا يكون شيء إلا بقدر الله، وهذا أيضاً من منهج أهل السنة والجماعة.

وهذا يعود على سلوك المؤمن بالطمأنينة والثبات، والرضا بها يقدره الله، فكل شيء هو بقضاء الله وقدره، ولا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره.

<sup>(1)</sup> زاد المسير ٨/ ١٧٦.

### الفائدة التاسعة والخمسون

ويدل كذلك حديث الاستخارة على أن الله يمحو ما يشاء ويثبت، بدليل قوله: (واصرفه عنى واصرفني عنه) فإن الصرف لا يكون إلا بعد الكتابة القدرية.

وقد دل الكتاب على ذلك، فقال تعالى: ﴿يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ اللَّهِ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ اللَّهِ عَن اللَّهِ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥٓ أُمُّ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُۥ أَمُّ

وهذا يعود أثره على سلوك المؤمن بطلب الازدياد من الطاعات، وطلب السعادة الدنيوية والأخروية، وعدم اليأس من رحمة الله؛ رغم الظروف التي تمر على الإنسان، ويفتح له باب الرجاء بالله.

### الفائدة الستون

دعاء الاستخارة يدل على أن الله ربط الأسباب بمسبباتها ؟ لأن دعاء الله سبحانه وتعالى من الأسباب، ولو لم تكن للدعاء فائدة؟ لكان قوله لغواً لا فائدة فيه.

وهذا من وسطية أهل السنة والجهاعة في باب التوكل؛ لأن (هذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا:

فأحد الطرفين: عطَّل الأسباب محافظة على التوكل.

والثاني: عطَّل التوكل محافظة على السبب.

والوسط: علم أن حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب فتوكل على الله في نفس السبب، وأما من عطَّل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع؛ متمن كمن عطَّل النكاح والتسري؛ وتوكل في حصول الولد، وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع، فالتوكل نظير الرجاء والعجز نظير التمنى.

فحقيقة التوكل: أن يتخذ العبد ربه وكيلا له؛ قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله العالم بكفايته، نهضته ونصحه وأمانته، وخبرته وحسن اختياره، والرب سبخانه قد أمر عبده بالاحتيال، وتوكل له أن يستخرج له من حيلته ما يصلحه، فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه في ضهان ذلك)(١) أ.هـ.

### الفائدة الحادية والستون

صيغة المبالغة في الحديث (علام الغيوب) تدل على إرجاع العبد العلم كله لله سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يعلم من علم الغيب شيئاً، فمن أدعى ذلك فقد كذب وكفر.

وبهذا ينكشف زيف الدجالين والسحرة والمشعوذين، وقد راج أمرهم في الأزمنة المتأخرة، وسبب ذلك يعود إلى نقص التوحيد واختلال أمره عند البعض.

ومعرفة أولئك يكون من خلال ادعائهم شيئاً من علم الغيب، فمن أدعى علم الغيب فهو كاذب كافر، ولو كان عمن يعالج بالقرآن؛ ويقرأ بعض التعاويذ الشرعية، أو تراه متلبساً لباس أهل الصلاح والتقى، فكل ذلك لا ينفعه عند الله.

### الفائدة الثانية والستون

قدّم الخير على الشر في هذا الحديث في قوله: (إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي) من باب التفاؤل، وهو الأليق مع الله، والأنسب لحال العبد، ففيه فقه الدعاء من حيث الألفاظ وانتقائها؛ وحسن اختيار مواضعها.

<sup>(1)</sup> الروح ٥٥٥.

#### الفائدة الثالثة والستون

دل الحديث على أن العبد في طلبه الخير يحتاج لثلاثة أمور:

أولاً:

أَنْ يُقَدِّرَ الله له الخير، أو يُقْدِرَهُ الله عليه، أي يجعل فيه القدرة، ولهذا قال: (فاقدره لي). ثانياً:

أن ييسره الله له، لأن الخير إن كان عسيراً استهلك وقتاً وجهداً في تحصيله، وقد يستصعبُهُ فيتركَ طلبَهُ، ولهذا كان من المناسب قوله: (ويسره لي).

ثالثاً:

أن يبارك له فيه، فإن لم تحصل البركة؛ فإن العبد لا يستفيد من الخير كثيراً، فكان من المناسب قوله: (وبارك لى فيه).

وجذه الثلاثة يكمل الخير كلَّةُ على الإنسان، نسأل الله الكريم من فضله، ولهذا كان حديث الاستخارة شاملاً لتحصيل الخير كله.

### الفائدة الرابعة والستون

ودل الحديث على أن العبد يحتاج في الشر الذي يقدره الله عليه إلى ثلاثة أمور: أولاً:

أن يصرف الله الشرّ عن العبد، ولهذا قال العبد في دعائه: (فاصرفه عني).

ثانياً:

أن يصرف الله العبد عن الشر، فإن العبد جهول ظلوم، ولهذا حَسُن قوله في دعائه: (واصرفني عنه) فقد يأتي الإنسان الشر بنفسه نتيجة لجهله.

ثالثاً:

أن يقدر الله للعبد خيراً مما صرفه عنه من الشر، ولهذا قال: (واقدر لي الخير).

رابعاً:

أن يُرضِى الله عبدَه بالخير الذي قدره له، فإن العبد من جهله -أحياناً- أنه إذا لم يرض بها قدّره الله له؛ فإن نفسه تبقى متعلقة بمرادها الأول الذي صرفها الله عنه، فلا تزال متعلقة به، فتفسد عليها حياتها لفقدانها الرضا بالخير الجديد الذي كُتب لها، ولهذا قال العبد: (ثم رضني به).

ومن تحقق له الرضا بها كتبه الله اطمأنت نفسه، وهدأ باله، وسلم له همه أن يتفرق، وجمع الله تفكيره، وهنأ له عيشه، فأصبح سعيداً مرتين: حينها صرف الله الشر، وحينها كتب الله له الخير مكانه.

ولكي يتحقق لك اليقين بأهمية هذه اللفظة في الحديث (ثم رضني به) انظر إلى أولئك الذين رزقهم الله خيراً، فلم يطمئنوا به، ومازالت أنفسهم متعلقة بها فاتهم أكثر من تعلقها بها أبدلهم الله من خير، فلم يهنأ لهم عيشهم الحاضر، ولم يستطيعوا إرجاع ما فات.

### الفائدة الخامسة والستون

في هذا الحديث جمع الله لعبده المؤمن التوفيق من ثلاث جهات:

الجهة الأولى: أن يقدر له الخير ويعينه وييسره له.

الجهة الثانية: أن يصرف عنه الشر، ويصرفه عنه.

الجهة الثالثة: أن يعوضه عن الشر خيراً، ثم يرضيه به.

فالحمد لله على رحمته الواسعة، وفضله العظيم، ونسأله ألا يحرمنا ذلك بذنوبنا.

### الفائدة السادسة والستون

يدل قوله: (واصرفه عني، واصرفني عنه) على أن العبد يسأل ربه تمام المباعدة بينه وبين الشر، ولا يكون هذا إلا بأن يصرف الله الشر عن العبد، ثم يصرف العبد عن الشر، فكلاهما مصروف عن الآخر، وبهذا تحصل تمام المباعدة.

### الفائدة السابعة والستون

كما يفيد قوله: (واصرفني عنه) على أن العبد يسأل ربه ألا يبقى في قلبه بعد ذلك تعلق بهذا الأمر؛ الذي يريد فعله، لأن إرادة القلب تتحول إلى عمل، فاحتاج العبد أن يسأل ربه تمام الصرف لثلا يتعلق به.

### الضائدة الثامنة والستون

قوله: (واصرفني عنه) تتضمن الإشارة إلى جهل الإنسان، فقد يصرف الله الشرعن العبد، لكن العبد لجهله بها تؤول إليه الأمور يحرص على هذا الأمر؛ ويتتبعه ويتحسر لفوته، وقد يسأله ربه ويلح على الله في دعائه!

فاحتاج العبد أن يجمع في دعائه بين (واصر فه عني) و(واصر فني عنه).

### الضائدة التاسعة والستون

قوله في هذا الدعاء: (ثم أرضني به) وفي رواية: (ثم رضّني به) تدل على الرضا بالنعم.

وذلك يعود على سلوك المؤمن بالخير الكثير، فمن رضي بها أنعم الله به عليه؛ زال من قلبه حسد غيره، والالتفات إلى ما عند الناس، وهنأ بعيشه وارتاحت نفسه.

ومن تسخط بها لديه من نِعَم الله ولم يرض بها، أورثه ذلك حسرة، وانشغلت نفسه بها عند الناس، فتكدر عيشه وضاقت حياته، نعوذ بالله من الخذلان.

#### الفائدة السبعون

في الحديث دليل على أن من استخار ربه بشيء فلم يُكتبُ له؛ فعليه أن يزيل تعلق ذلك الشيء من قلبه، ليكون أهنأ لعيشه، وأكثر طمأنينة لقلبه، وهذا حلٌ عملي لكثير من مسائل الناس اليوم، حيث تذهب أنفسهم حسرات على فوات خير يظنونه، لكن الله لم يكتبه لهم لحكمة يعلمها سبحانه.

#### الفائدة الحادية والسبعون

في سؤال الإنسان لربه الخير بدأ بالتقدير فقال: (فاقدره لي) وفي سؤاله صرف الشر أخر التقدير؛ وهو الأنسب لأنه يريد صرف الشرعنه أولا؛ ثم بعد ذلك يقدر مكانه خبراً.

### الضائدة الثانية والسبعون

في دعاء الاستخارة تمام الخضوع والذل لله، ومن تأمل ألفاظ الاستخارة وجدها في غاية التذلل لله:

فقد نسب العلم كله لله، والقدرة له، ونفى العلم عن نفسه، ونفى قدرته على فعل شيء، والتذلل لله أحد ركني العبادة، والمحبة ركنها الثاني؛ وقد مضى التنبيه عليه، ودعاء الاستخارة يشملهما، وهذا من فضائله.

### الضائدة الثالثة والسبعون

من فوائد دعاء الاستخارة أنه يورث الطمأنينة، ويزيل الأضطراب الذي يحصل عند البعض حين الإقدام على فعل شيء أو ترك شيء، وهذه الاضطرابات والتردد كثيراً ما تعكر على الإنسان صفو حياته، فجاءت الاستخارة مزيلة لكل هذه الأمور، مورثة العبد المؤمن الطمأنينة.

### الفائدة الرابعة والسبعون

صلاة الاستخارة باب من أبواب تحصيل الحسنات؛ لما فيها من الصلاة والدعاء؛ ولو لم يحصل المستخير إلا على أجر صلاته ودعائه لكفي؛ فكيف وفضائل الله عليه تترى.

### الفائدة الخامسة والسبعون

الاستخارة دليل على أن المؤمن لا يثق بشيء ثقته بربه سبحانه وتعالى، ولهذا يـترك مـا أعطاه الله من دقة تفكير وملاحظةٍ، ويلجأ لاستخارة ربه في صلاته، وهذا نـابع مـن الثقـة بالله وحسن الظن به، ومعرفته بحقيقة نفسه.

### الفائدة السادسة والسبعون

من صلى صلاة الاستخارة وفعل ما ظهر له بعد ذلك فعليه ألا يندم؛ ولو لم يوافق ذلك هواه، كأن يستخير الإنسان في زواج ثم يحدث طلاق بينهما، فالمؤمن الحق راض بما اختاره الله له؛ ولو لم يوافق هواه ورغبته.

### الفائدة السابعة والسبعون

قوله: (فاقدره لي) ليس فيه نفى القدر الأزلى، فإما يقال:

- أن المعنى: يسره لى، وعلى هذا يكون التقدير هنا مجازاً(١).
  - أو المعنى: طلب أن يمحو الله ما كتبه مما يخالف ذلك.

### الفائدة الثامنة والسبعون

في قوله: (فليركع ركعتين) دلالة على إطلاق الجزء وإرادة الكل، فالمراد: فليصل ركعتين، كما أن فيه تسمية الصلاة ركوعا كما تسمى سجوداً.

<sup>(1)</sup> حاشية السندى على ابن ماجه ٣/ ١٧٣.

#### الفائدة التاسعة والسبعون

قوله: (واصرفه عني واصرفني عنه) فيه دليل لأهل السنة أن الشر من تقدير الله على العبد؛ لأنه لو كان يقدر على اختراعه لقدر على صرفه؛ ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه (١).

### الفائدة الثمانون

وفي الحديث شفقة النبي على أمته، وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم (٢).

#### الفائدة الحادية والثمانون

استدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده ؛ لأنه لو كان كذلك لاكتفى بقوله (إن كنت تعلم أنه خير لي) عن قوله (وإن كنت تعلم أنه شر لي).

لأنه إذا لم يكن خيراً فهو شر، وفيه نظر لاحتمال وجود الواسطة (٣).

وبهذا انتهى ما أردت، أسأل الله أن يفتح على قلبي من بركات علمه، وأن يجعل عملي في رضاه، وأن يتقبله مني، وأن يجعله في ميزان حسنات والدي يرحمه الله، وألا يحرمه أجري وأجر جميع أعمالي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<sup>(1)</sup> الفتح ١٧١/١٨.

<sup>(2)</sup> الفتح ١٧١/١٧١.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق.

### الخاتهة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد،،،

فقد وفقني الله لجولة في رياض السنة، قطفت من ثمارها، واستنبطت من أحكامها، واخترت حديث صلاة الاستخارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين كما يعلمهم السورة من القرآن.

وقد ذكرت أشهر المسائل الفقهية المتعلقة بصلاة الاستخارة، ومنها:

المسألة الأولى: حكم صلاة الاستخارة:

أجمع العلماء على أن صلاة الاستخارة سنة.

المسألة الثانية: هل تؤدي صلاة الاستخارة في وقت النهي؟

واختلف العلماء في أداء صلاة الاستخارة في وقت النهي، وتبين أن الراجح أداؤها خاصة إن كانت الاستخارة تفوت.

المسألة الثالثة: متى يقال دعاء الاستخارة ؟

وتبين أن الراجع هو سعة الأمر في ذلك، وإن كان الأفضل أن يكون قبل السلام؛ لأن هذا الموضع هو مكان للدعاء عموماً..

المسألة الرابعة: هل يشرع تكرار صلاة الاستخارة ؟

وتبين أن في الأمر تفصيلاً لا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يتبين له شيء فيها يستخير ربه فيه، فهنا لا يشرع تكرارها.

الثانية: ألا يتبين له شيء، ولم ترتفع حيرته فهنا يشرع له تكرارها لعموم الأدلة، ولفعل الصحابة الم

وغير ذلك من المسائل التي يكثر السؤال عنها، والنقاش فيها.

ثم وقفت مع الفوائد التربوية التي ظهرت لي؛ سواء منقولة من كلام الشراح منسوبة لأصحابها، مستعينا بالله في استنباط غيرها مما فتحه الله، أسأل الله الكريم من فضله.

وقد تبين لي بها لا يدع مجالاً للشك أن السنة ما زالت تحتاج إلى استنباط؛ أو ما يسمى (تثوير السنة) أي إثارتها بحيث تكون منهجاً في الأحكام الشرعية، والفوائد السلوكية التربوية، والسنة جديرة بهذه المكانة، فهي في المرتبة الثانية من أدلة التشريع.

وإني أدعو حفاظ السنة وطلبة العلم والمتخصصين في دراسة السنة؛ أن يكون للمتن نصيب من الدراسة والتمحيص والاستنباط، معتمدين على منهج الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم فتح الباري؛ لأنه خدم النص خدمة عظيمة؛ فهو يجمع بين الروايات المتعارضة، ويحرر لفظ الحديث، ويستنبط من كل كلمة في الحديث فائدة فقهية، أو تربوية، أو عقدية وغير ذلك من أبواب الشريعة.

أسأل الله أن يفتح على من بركات علمه، وأن يتقبله مني، وأن يجعله في ميزان حسنات والدي يرحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

### المراجع

١ - الاستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١ - ٠٠٠، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض.
 ٢ - الأذكار النَّووية، الإمام يحيى بن شرف الدين النَّووي.

٣- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، دار الكتب العلمية
 -بيروت - ١٤٢٢هـ/ ٢٠٠٠، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد محمد تامر.

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى 1814هـ/ 1999م.

٥- البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، ٩ ١٤٠٩، بيروت، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله.

٦- التفسير القيم لابن القيم، جمع وترتيب: محمد أويس الندوي.

٧- التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، عبد الرحمن بن
 حسن بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد، الطائف، المملكة
 العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١١هـ/ ١٩٩٠م.

۸- الجامع الصحيح، سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي، دار إحياء
 التراث العربي - بيروت، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون.

9- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وسننه وأيامه، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى ١٤٢٢هـ.

۱۰ - الجامع الصحيح، صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت، ودار الأفاق الجديدة، بيروت.

١١ - جلاء الأفهام، محمد بن أبي بكر بن القيم الدمشقي الحنبلي، دار ابن كثير، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨هـ/ ١٩٨٨م.

۱۲ - حاشية الروض المربع لابن قاسم، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ~ ١٣٩٢-١٣٩٢هـ.

١٣ - حاشية السندي على سنن ابن ماجه، العلامة السندي.

١٤ - دروس عمدة الفقه للشنقيطي، وهي مذكرة وتوجد على الشبكة.

١٥ - الدين الخالص، أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق، عنى بنتقيحه وتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه وضبط الآيات والأحاديث وترقيمها وبيان حالها وغريبها ومراجعها خليفة الشيخ: أمين محمود خطاب، الطبعة الثالثة سنة ١٤٠١هـ/ ١٩٨٠م.

١٦ - الروح، محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم، دار الكتب العلمية - بيروت، ١٣٩٥/ ١٩٧٥.

١٧ - زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة الثالثة، ٤٠٤.

۱۸ - شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني، تحقيق: أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠هـ/ ١٩٩٩م.

١٩ - شرح كتاب الطهارة والصلاة من كتاب عمدة الطالب، للشيخ خالدبن علي المشيقح.

٠٧- شرح مختصر خليل للخرشي.

٢١- طريق الهجرتين وباب السعادتين، محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم الزرعي أبوعبد الله، دار ابن القيم - الدمام، الطبعة الثانية، ١٩٩٤/ ١٩٩٤، تحقيق: عمر بن محمود أبو عمر.

٢٢ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني الحنفي.

٢٣ - عمل اليوم والليلة، أحمد بن محمد الدينوري الشافعي المعروف: بـ: ابن السني،
 تحقيق: كوثر البرني، دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن، جدة - بيروت.

٢٤ عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب،
 دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الثانية، ١٤١٥.

٢٥ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل
 العسقلاني الشافعي، دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩.

٢٦ القول الراجح مع الدليل من شرح منار السبيل، الشيخ: خالد بن ابراهيم الصقعبي.

۲۷ – الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجاني، دار الفكر – بيروت، الطبعة الثالثة، ٩٠٩ / ١٩٨٨، تحقيق: يحيى محتار غزاوي.

٢٨ - لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى.

٢٩ - مجموع فتاوى ابن تيمية، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية - ١٤١٦هـ/ ١٩٩٥م.

• ٣- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر أيوب بن القيم الزرعي أبو عبد الله، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٣ / ١٩٧٣، تحقيق: محمد حامد الفقي.

٣١- المصباح المنير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بروت.

٣٢- المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ٩٠٤، تحقيق: كمال يوسف الحوت.

٣٣- منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان.

٣٤ - الموسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت، (من ١٤٠٤ - ١٤٢٧هـ).

٣٥- نزهة النَّظَر في توضيح نخبة الفِكر في مصطلح أهل الأثر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مكتبة مشكاة.

٣٦- نهاية الأرب في فنون الأدب، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - ١٤٢٤هـ / ٢٠٠٤م، الطبعة: الأولى.

٣٧- مقال على الشبكة:

http://www.saaid.net/Doat/mehran/55.htm الدكتور مهران ماهر عثمان بعنوان «الاستخارة».

## الغهـرس

| الموضوع                    |       |     |  |
|----------------------------|-------|-----|--|
| المقدمة                    | ••••• | ٥   |  |
| الأحاديث الواردة في الاست  | ••••• | 11  |  |
| أصل مشروعيتها              |       | 17  |  |
| حكم صلاة الاستخارة         |       | ۱۷  |  |
| الأمور التي تشرع لها صلاة  |       | ١٧  |  |
| حكم أدائها في وقت النهي    |       | 19  |  |
| متى تبدأ نية صلاة الاستخا  |       | ۲۱  |  |
| عدد ركعات صلاة الاستخ      |       | ۲۱  |  |
| ما يُقرأ في صلاة الاستخارة |       | 74  |  |
| وقت دعاء الاستخارة         |       | 7 8 |  |
| ما يفعله من لم يحفظ دعاء ا |       | 70  |  |
| حكم البدء في الدعاء بالحم  |       | 77  |  |
| حكم تكرار صلاة الاستخا     |       | 77  |  |
| ما يفعل المسلم بعد صلاة ا  |       | **  |  |
| هل صلاة الاستخارة صلا      |       | 44  |  |
| حكم النيابة في صلاة الاس   | ••••• | ۳.  |  |
| أنواع صلاة الاستخارة       | ••••• | ٣١  |  |
| حكم الاستخارة في أمرين     |       | ۳۱  |  |
|                            |       |     |  |

| فحة | الصا | الموضوع                                              |
|-----|------|------------------------------------------------------|
| ٣٢  |      | ما يختاره الداعي من الألفاظ التي اختلفت الرواية فيها |
| 37  |      | هل يسمي حاجته أو يكتفي بالنية                        |
| 40  |      | أيهما يقدم الاستخارة أم الاستشارة                    |
| ۲٦  |      | ما قيل في الاستخارة                                  |
| ٤١  |      | الفوائد التربوية من دعاء صلاة الاستخارة              |
| ٧٣  | ,    | الخاتمة                                              |
| ٧٥  |      | المراجع                                              |
|     |      | 11:                                                  |